## العِقْدُ الشَّمِينُ العِقْدُ الشَّمِينُ العِقْدُ الشَّمِينُ العِقْدُ الشَّمِينُ العِقْدُ الثَّمِينِ العِقْدُ الثَّمِينِ العِقْدُ الثَّمِينِ المَّامِنُ الْمُعَالِينِ فِي أَصُولِ الفِقَهِ وَقَواعِدِهِ فِي أَصُولِ الفِقَهِ وَقَواعِدِهِ

تغفيلة اثبخ أ. د . خَالِد بْن عِلِي المُشَيِّقِيح اُستاذالفقه في كلية إثريبية بجامعة تقعيم









المِقَدُّدُ السَّمِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ المِقَدُّدُ السَّمِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ المُحْمَدِينَ الْمُحْمِينَ المُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ المُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْم

## الطِّنعَةُ التَّالِثَةُ ٢٠١٥ - ٢٠١٥م

# جمَيْ الْيِحقُوقُ محفوظَ الْمِهُولَّفُ



الكويت \_ حولى \_ شارع المثنى \_ مجمع البدرى ت: ٢٢٦٥٧٨٠٦، ف: ٢٢٦١٢٠٠٤، الخط الساخن: ٩٤٤٠٥٥٥٩

فرع حولي: شارع المثنى: ٢٢٦١٥٠٤٦، فرع المباركية: ٢٢٤٩٠٦٠٤

فرع الفحيحيل: ٢٥٤٥٦٠٦٩ . فرع المصاحف: ٢٢٦٢٩٠٧٨

ص.ب: ١٠٧٥، حولي، الرمز البريدي: ٢٢٠١١ الكويت

فرع المملكة العربية السعودية - التراث الذهبي

الرياض / هاتف: ١٥٥٧٧٦٥١٣٨

جر (الرجم) (المُجَرَّي (المُسلِّت (الإِثْرَ) (الْوَلُوكِ مِي www.moswarat.com

العِقْدُ الشَّالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةُ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيْلِيِّ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّ الْمُع 



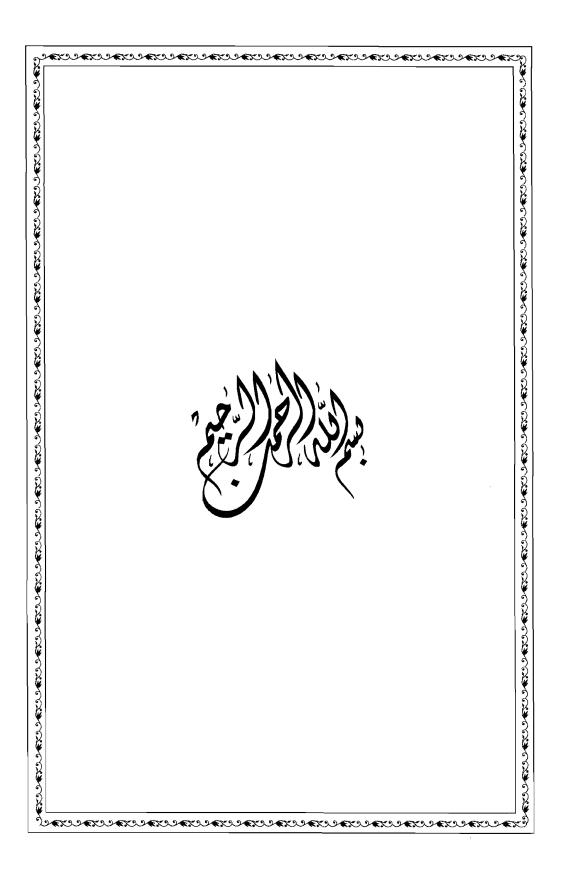





إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فقمت بحمد الله بشرح منظومة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين كَلِّللهُ، آمين، في عدة دورات في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية والكويت، وآخر هذه الشروح قمت به في الحرمين الشريفين، في الحرم المكي الشريف ربيع الأول عام ١٤٣٤هـ، وفي الحرم المدني في شعبان ١٤٣٤هـ.

#### وقد تميزت هذه المنظومة بأمور منها:

أولاً: سهولة اللفظ ووضوح المعنى.

ثانيًا: اشتملت على جملة من القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية، والفروق الفقهية.

ثالثًا: أن ناظمها عالم كبير له قدم راسخة في فنون العلم.

وقد أقبل عليها كثير من طلبة العلم بحفظها وتدارسها وذلك لما تقدم من سهولة لفظها ووضوح معانيها وما شملته من فنون العلم السالفة

الذكر.

وقد قام الأخ / محمد بن مفتاح الفهمي ـ وفقه الله ـ بتفريغ الأشرطة المسجلة وترتيبها والعناية بذلك.

كما قام الأخ / إبراهيم بن أحمد الحميضي ـ وفقه الله ـ بالعناية بتخريج الأحاديث، فجزاهما الله خيرًا.

أسأل الله أن ينفع بها ناظمها، وشارحها، والمستفيد من ذلك، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه

أ. د . خَالِد بْن عِلِي الْمُشَيَّقِحِ اُستاذالفقه في كلية إشريعية بجامعة لقصم

في ١٤٣٤/٦/١٥هــ





فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

#### نسبه:

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي، وجده الرابع أطلق عليه «عثيمين» فاشتهر به.

#### مولده:

ولد في مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم - في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧ هـ.

#### نشأته:

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ و الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن الخط والحساب وبعض فنون الآداب، وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي و الشيخ على اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع و الشيخ، قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضًا، والأجرومية والألفية.

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه.

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول

الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف.

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه كِلِلله فعندما انتقل والد الشيخ محمد كِلِلله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده \_ الشيخ \_ كَلِلله فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي كَلِلله «إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد».

ويقول فضيلة الشيخ كَالله: "إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن كَالله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان كَالله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير، ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقًا».

قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَاللَّهُ حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.

يقول الشيخ: «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز كَاللَّهُ من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضًا وبسط نفسه للناس».

في عام ١٣٧١ هـ جلس للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام ١٣٧٢هـ، يقول الشيخ كَلَّلُهُ: «دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز ـ كما يعبرون ـ بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلية له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اهـ.

وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي.

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي كَلِّلَهُ تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وكان لفضيلة الشيخ كَلِّلَهُ نشاط كبير في الدعوة إلى الله كَلُ وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كَلَّلُهُ قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه كَلَّلُهُ تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإحساء فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ سمح كَلَّلُهُ تعالى بإعفائه من منصب القضاء.

#### مؤلفاته:

له رَخْلُلهُ مؤلفات كثيرة تزيد على المائة ما بين كتاب ورسالة.

#### وفاته:

كانت في عصر يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/١١/١١هـ الموافق ١٠/ كانت في عصر يوم الأربعاء بتاريخ ١٠/١٥ المكرمة بجوار قبر شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَثَلَتُهُ.

وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم وأن يجزيه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا.





قال الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين تَظَلَّتُهُ:

١. الحمدُ شو المُعيد المُبدي
 ٢. مُثبّتِ الأحكامِ بالأصولِ
 ٣. ثُمَّ الصلاةُ مَعْ سَلامٍ قدْ أَتمْ

٤. مُحَمّدِ المبعُوثِ رَحْمّةَ الوَرَى

٥. وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهْ

٦. لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا

٧. فاغتنِم القواعدَ الأصولا

٨. وهَاكَ مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا

٩. قواعِدًا مِنْ قولِ أَهلِ العِلْم

مُعْطِي النَّوالِ كُلَّ مَنْ يَسْتَجدِي مُعينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوُصُولِ مُعينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوُصُولِ على الذِي أُعطِي جَوامِعَ الكَلِمْ وَخيرِ هادٍ لجَميعِ مَنْ دَرَى لنَّ يَبْلغَ الكادِحُ فِيهِ آخِرَهُ النَّ يَلِه فَاحرصْ تجد سَبِيلا فَمُن تَفُنهُ يُحْرَمُ الوصولا فَمُن تَفَينُهُ يُحْرَمُ الوصولا أرجُو بِها عالِ الجنانِ نُنوُلا وليس لي فيها صوى ذا النظم وليس لي فيها صوى ذا النظم

#### القواعد والأصول

١٠. الدينُ جاءَ لسعادة البَشَرْ الدينُ جاءَ لسعادة البَشَرْعَه
١١. فكُلُّ أمرٍ نافعٍ قَد شَرَعَه
١٢. ومعْ تساوِي ضَررٍ ومَنْفَعَه
١٣. وكُلُّ ما كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرا
١٤. فاجْلِبْ لتيسيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ
١٥. وما استطعتَ افعَلْ مِنَ المأمُورِ
١٦. والشرعُ لا يَلزمُ قبلَ العِلمِ
١٧. لكنْ إذا فَرَّطَ في التَّعلُم
١٨. وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَرورَةِ

ولانْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُم والضَّرَرُ وَكُلُّ ما يَضُرُّنَا قَد مَنَعَهُ وَكُلُّ ما يَضُرُّنَا قَد مَنَعَهُ يَكُونُ ممنوعًا لَدَرْءِ المَفْسَدَهُ مِن أَصْلِهِ وعِندَ عارضٍ طَرَا فليسَ فِي الدِّين الحَنيفِ مِنْ شَطَطْ واجْتَنِبِ الكُلَّ مِنَ المحظورِ وَاجْتَنِبِ الكُلَّ مِنَ المحظورِ دَليلُهُ فِعلُ المسِيَ فَافْتَهِمِ وَلَيلُهُ فِعلُ المسِي فَافْتَهِمِ فَلْنَا مَحَلُ المسي فَافْتَهِمِ فَلْنَا مَحَلُ المَسِي فَافْتَهِمِ فَلْتَعْلَمُ وَلَا المَحْرُوهُ عِندَ الحَاجةِ يُبِعُلَمُ والمكرُوهُ عِندَ الحَاجةِ يُبِعَلَمُ والمكرُوهُ عِندَ الحَاجةِ

١٩. لكنَّ ما حُرِّمَ للذَّرِيعَةِ يَجُوزُ للحَاجَةِ كَالعَريَّةِ أَوْ غَيرِهِ أَفْسِدُه لا تَردَّدِ أو للشُروطِ مفْسِدًا سَيَاتِي فَلنْ يَضِيرَ فافْهَمَنَّ العِلَّهُ عِبَادَةً إلا بإذنِ الشَّارع للأصل في النوعَيْنِ ثم اتبِعَ إلا إذا الْـنَّـدبُ أو الـكُـرْهُ عُـلِـمُ مِنْ غَيرِ أمرٍ فهو نَدبٌ يَجْلُو عن أمرِهِ فَخَيرُ وَاجِبِ بَدَا فالحُكْمُ فيه حُكمُ ذاكَ الأمْرِ في صَالح والعَكسُ في المظالِم وخذْ بعالِّي الفاضَليْنِ لا تَخَفُّ فَقَدِّمَنْ تغليبًا الذي مُنِعْ إِنْ وُجِدَتْ يُوجَدُ وإلا يَـمْتَنِعْ لا شرطِهِ فادْرِ الفروقَ وانتبهْ شُروطُه ومَانِعٌ مِنهُ عُدِمْ ونَفسَ الامرِ في العُقُودِ اعتَبَرُوا فأبْريءِ الذَّمةَ صَحِّح الخَطَا فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ بَعْدَ الوَقتِ وهـكـذَا إذا الـشُّـكُـوكُ تَـكُـثُـرُ لِكلِّ وَسْوَاسٍ يَجِي بِه لُكَعْ حُكمَ لهُ مَا لمْ يُؤثِّرْ عَمَلا إلا إذا دَلَّ دَليلٌ فاسْمَعَنْ فَـذَاكَ ذُوعَـيْـنِ وذَاكَ الـفَـاضِـلُ عن فاعِلِ فَذو كِفَايةٍ أُثِرْ قولٍ لِرفع النهي خُذْ بِه تَفِي

٢٠. وما نُهِي عَنهُ من التَّعَبُّدِ ٢١. فكلُّ نَهي عادَ للذَّواتِ ٢٢. وإِنْ يَعُدْ لِخُارِج كالعِمّة ٢٣. والأصلُ في الأشياءِ حِلٌّ وامْنَع ٢٤. فإنْ يقعْ في الحكم شَكُّ فارجعً ٢٥. والأصلُ أنَّ الأمرَ والنَّهي حُتِمْ ٢٦. وكلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَضْلُ ٢٧. وكلُّ فِعل للنَّبيِّ جُرِّدَا ٢٨ وإِنْ يكنْ مُسِيِّنًا لأمر ٢٩. وقدِّم الأعلَى لدَّى التَّزاحُم ٣٠. وادفعْ خفيفَ الضَّرَرَيْن بالأخفُ ٣١. إِنْ يَجْتَمِعْ معَ مُبِيحٍ ما مُنِعْ ٣٢. وكلُّ حكم فَلِعِلَّةٍ تَبِعْ ٣٣. وألْغ كلَّ سُابِقٍ لسببِهُ ٣٤. والشِّيءُ لا يَتِمُّ إلا أنْ تَتِمْ ٣٥. والظنُّ فِي العِبَادةِ المُعْتَبَرُ ٣٦. لكنْ إِذَا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطَا ٣٧. كَرَجُل صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ ٣٨. والشَّكُّ بعدَ الفِعلِ لا يُؤثّرُ ٣٩. أَوْتَكُ وَهْمًا مِثلَ وَسْوَاسِ فَدَعْ ٤٠. ثمَّ حديثُ النفس مَعْفُوٌّ فَلا ٤١. والأمرُ للفَورِ فَبَادِرِ الزَّمَنْ ٤٢. والأمرُ إنْ رُوعيَ فيهِ الفَاعلُ ٤٣. وإنْ يُرَاعَ الفِعْلُ معْ قطع النَّظَرْ ٤٤. والأمرُ بعدَ النَّهي للحِلِّ وَفي

وُجُوهُ هَا بِكُلِّ مَا قَدْ وَرَدَتْ وتحفظ الشَّرْعَ بذِي النَّوعَيْن وَخُذْ بِقَوْلِ الرَّاشِدِينِ الخُلَفَا ما لمْ يُخالِفْ مِثلَه فمَا رَجَحْ قرآنُنا وَسُنَّةٌ مُثَبَّتَهُ والرَّابِعُ القياسُ فَافْهَ مَنَّهُ واسْدُدْ على المحتَالِ بابَ حيلتِهْ كَما أُتَى في خبرِ الثِّقاتِ إلا بحج واعتمار أبدا حَجًا وعُمرةً فَقَطعُهُ امْتَنع بِالجَهْل والإكراهِ والنِّسْيَانِ تُسقط ضمانًا في حقوق للمَلا لَمَ يكن الاتلافُ مِنْ دَفع الأَذَى أو ربِّنَا ذي المِلكِ خيرِ مالكِ فليس مضمونًا وعكسُهُ ضُمِنْ ليس بمشلىً بما قد قُوِّمَا وعكسه الظالم فاسمع قيلي فَحَرِّرَنْهَا ودَع المخَاطَرَهُ فأمْرُها أخفُّ فادر التفرقَه وإنْ تَفُتْ فَلَيس فِيها مَغْرَمْ بالشَّرع كالحرْزِ فبالعُرفِ احْدُدِ ونحوُها في قَولِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا فَشَرطنا العُرفيُّ كَاللفْظِيْ يَردْ وكلُّ ذِي ولايَةٍ كالمالكِ كُمْبْرَإِ فعلمُهُ لا يُعْتَبَرْ مَعَ ادِّعاءِ صِحَّةٍ لا تُجْدِي ٤٥. وافْعَلْ عَبادةً إذا تَنَوَّعَتْ ٤٦. لِتَفْعَلَ السُّنَّةَ في الوَجْهَيْن ٤٧. والْزَمْ طرِيقَةَ النَّبِيِّ المُصْطفَى ٤٨. قولُ الصَّحابِيْ حُجَّةٌ على الأصَحْ ٤٩. وحجَّةُ التَّكْلِيفِ خُذهَا أربعَهْ ٥٠. مِنْ بَعدِها إجماعُ هذِي الأُمَّهُ ٥١. واحْكُمْ لِكلِّ عَامَل بنيّتِه ٥٢. فإنَّما الأعمالُ بالنَّيَّاتِ ٥٣. ويَحْرُمُ المُضِيُّ فيما فَسَدَا ٥٤. والنَّفلُ جوِّزْ قطعَهُ مَا لم يَقَعْ ٥٥. والإثم والضَّمانُ يَسقُطانِ ٥٦. إن كان ذا في حقِّ مولانا ولا ٥٧. وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا ٥٨. أويكُ مأذونًا به مِنْ مالكِ ٥٩. فكُلُّ ما يحصلُ مما قدْ أُذِنْ ٦٠. ويُضْمَنُ المثليُّ بالمثل ومَا ٦١. وما على المُحسن مِنْ سبيل ٦٢. ثمَّ العُقودُ إنْ تَكُنْ مُعاوضَهْ ٦٣. وإنْ تَكُنْ تَبَرُّعًا أو تَوْثِقهْ ٦٤. لأنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمْ ٦٥. وكُـلُّ ما أَتَى وَلَـمْ يُـحَـدَّدِ ٦٦. منْ ذاكَ صِيغاتُ العُقُودِ مُطلقًا ٦٧. واجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ ٦٨. وشَرْطُ عَقْدٍ كَوْنُه منْ مَالكِ ٦٠. وكلُّ مَنْ رِضاه غيرُ مُعْتَبَرْ ٧٠. وكُلُّ دَعوَى لِفسادِ العَقْدِ

سَمَاعَ دَعْواهُ وضِدَّهُ اسْمعَ وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يمينًا تُطِع مَالمْ يَكُنْ فِيمَا لَه حظٌ حَصَلُ وكُلُّ مَنْ يُقْبَل قولُه حَلَفْ ولا تَخُنْ مَنْ خَان فَهْوَ قدْ هَلك شرعًا ولو سِرًّا كَضَيفٍ فهو حَقْ وإنْ يَكُنْ لو استَقَلَّ لا مْتَنَعْ وَلَوْ تُباعُ حَامِلًا لَم يَمْتَنِعْ بِـذِكـرهِ يُـفـسِـدُهُ بِـالـقـصـدِ ومَنْ نَوى الطلاقَ للرَّحِيل فالعقْدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهْ فَأُجْرِيَ العَقْدُ على ما قدْ ظَهَرْ مُحرَّمًا أو عكسُه لنْ يُقْبَلا بمُسْقِطٍ لِما بِهِ يَنْشَغِلُ ورُبَّ مَفْضُولِ يكونُ أَفْضَلَا فِي مِثْلِ طِيبِ مُحْرِم ذَا قَدْ بَدَا فالأصْلُ أَنْ يَبْقَى على ما قد عُلِمْ ثُمّ الكَمَالِ فارْعَيَنَّ الرُتْبَهْ لِغَيْرِهِ كَكَشفِ تَعْليل جُهِلْ لِغَالِب الظَّنِّ تكنْ مُتَّبِعَا مِنْ غَيْر مَيْزِ قُرعَةٌ تُوْضِحُهُ وجْهٍ مُحَرَّم فَمَنْعُه جَلا عُقُوبةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ مُحَرَّزِ وَمَنْ لِضالٍ كَتَمَا كَمَيْتِهِ في حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ وليس ذا بِلازِم مُصَاحِبًا

٧١. وكُلُّ مَا يُنكِرهُ الحِسُّ امنَعَا ٧٢. بــيَّـنـةً أَلْـزمْ لــكُــلِّ مُــدَّع ٧٣. كُلُّ أُمِينِ يدّعي الرَّدَّ قُبِلُ ٧٤. وَأَطْلِقَ القَبُولَ في دَعْوَى التلَفْ ٧٥. أدِّ الأمانَ لِلذي قدْ أُمَّنَكْ ٧٦. وَجَائِزٌ أَخذُكُ مالًا استُحِقْ ٧٧. قد يَثْبُتُ الشَّيءُ لغيرِهِ تَبَعْ ٧٨. كَحَامِل إِنْ بِيعَ حَمْلُها امْتَنَعْ ٧٩. وكُلُّ شَرطٍ مُفْسِدٍ للعقدِ ٨٠. مِثْلُ نِكَاحِ قاصِدِ التَّحْلِيل ٨١. لكنَّ مَنْ يَجْهِلُ قَصْدَ صاحبِهْ ٨٢. لأنَّه لا يَعلمُ الذي أَسَرْ ٨٣. والشَّرطُ والصُّلحُ إذا ما حلَّلا ٨٤. وكُلُّ مَشْغُولٍ فَليسَ يُشْغَلُ ٨٥. كَمُبْدَلٍ في حُكْمِهِ اجعَلْ بَدَلا ٨٦. كُلُّ استِدَامَةٍ فأقوى مِنْ بَدَا ٨٧. وكلُّ مَعلوم وجُودًا أو عَدَمْ ٨٨. والنَّفْيُ للوُّجُودِ ثُمَّ الصِّحة ٨٩. وَالأَصْلُ في القَيْدِ احترازٌ وَيَقِلْ ٩٠. وَإِنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ فارْجِعَا ٩١. وكلُّ مَا لأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ ٩٢. وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيءَ علَى ٩٣. وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ ٩٤. لِمَانع كسارقٍ مِنْ غيرٍ مَا ٩٥. وكلُّ مَّا أُبِينَ مِنْ حَيِّ جُعِلْ ٩٦. وكانَ تَأتي للدَّوَام غالبًا والشَّرطُ والموصُولُ ذا لهُ انحتَم فَمُطلقٌ ولِلعُمومِ إِنْ يَرِدْ شَرْطٍ وَفي الإثبات للإنعام أمّا خُصُوصُ سَبَبٍ فَمَا اعْتُبِرْ يُفيدُ عِلهً فَخَذْ بِالوَصْفِ يُفيدُ عِلهً فَخَذْ بِالوَصْفِ كَقَيْدِ مُطلقٍ بِما قد قُيِّدَا مِنَ العُمُومِ فالعُمُومَ أَمْضِ 9۷. وإِنْ يُضَفْ جَمعٌ وَمُفردٌ يَعُمْ ، 9۸. وإِنْ يُضَفْ جَمعٌ وَمُفردٌ يَعُمْ ، 9۸. مُنكَّرٌ إِنْ بَعدَ إثباتٍ يَرِدْ 9۸. مِنْ بَعدِ نَفْي نَهْي استفهام ، ١٠ واعتبر العمومَ فِي نصَّ أُثِرْ ، ١٠١ ما لمْ يَكُنْ مُتَّصِفا بِوَصْفِ 1٠١. وخَصِّصِ العامَّ بِخاصٍ وَرَدَا . ١٠٢. ما لمْ يكُ التَّخصيصُ ذِكرَ البعض







الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد على وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فعنوان هذه المنظومة: «منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقه».

قوله: «منظومة» النظم لغة: يطلق على معان منها: التأليف، والترتيب. والنظم خلاف النثر.

والمراد: الكلام المقفى الموزون.

والأصول: جمع أصل: وهو ما يُبنى عليه غيره، أو ما يتفرع منه غيره، وسيأتي أن العلماء يطلقون الأصل ويريدون به عدة أشياء (١).

والفقه في اللغة: الفَهْم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ وَٱلْمَلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٢٧-٢٨].

واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

قولنا: «معرفة»: يشمل العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًا، وقد يكون ظنيًا.

قولنا: «الأحكام»: يأتي تعريف الأحكام عند الكلام على البيت الثاني من هذه المنظومة.

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٤٩).

وقولنا: «الشرعية»: أي: المتلقاة من الشرع، كالوجوب والحرمة. فخرج به الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والعادية كمعرفة أن الماء مرو، وأن الخبز مُشبع.

قولنا: «العملية»: يخرج الاعتقادية كتوحيد الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهًا اصطلاحًا.

وقولنا: «المكتسبة من الأدلة التفصيلية»: أي: أن هذه الأحكام من الأدلة المفصّلة للأحكام فخرج بذلك أصول الفقه؛ لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية.

وتعريف أصول الفقه باعتباره فنًا مستقلًا هو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

فقولنا: «أللة الفقه الإجمالية»: يشمل الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها؛ لأن أدلة الفقه تنقسم قسمين:

القسم الأول: أدلة متفق عليها.

القسم الثاني: أدلة مختلف فيها، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في النظم (١).

وقولنا: «الإجمالية»: يخرج أدلة الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية.

وقولنا: «كيفية الاستفادة منها»: يعني معرفة طرق الاستنباط: الأمر، والنهى، والمطلق، والمقيد، والعام، والخاص.. إلخ.

وقولنا: «حال المستفيد»: المستفيد: هو المجتهد، ففي أصول الفقه تُبْحَثُ أحكام المعتهد وما يُلحق بذلك من أحكام الفتوى، والتعارض، والترجيح؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد لكون المقلّد تابعًا له.

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٤٩)..

والقواعد لغة: جمع قاعدة، وهي تنقسم قسمين:

القسم الأول: قواعد حسية مثل: قواعد البيت وأساسه قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِثَا الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِثَا الْقَوَاعِدَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

القسم الثاني: قواعد معنوية مثل: قواعد الفقه: «لا ضرر ولا ضرار»، و«الأمور بمقاصدها».. إلخ، والفقه سبق تعريفه(١).

وعُرّفت القواعد الفقهية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة. وهي ـ وإن اختلفت عباراتها ـ متقاربة المعنى وهي: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منها.

قولنا: «حكم» سيأتي تعريفه (٢).

وقولنا: «أغلبي»: ليس كليًا وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية قواعد كلية، تندرج جميع الجزئيات تحتها. وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية.

وقولنا: «حكم أغلبي»: أي أن هناك مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، وهذا الاستثناء لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية:

أولاً: ما ذكره الشاطبي في موافقاته بقوله: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليًا، وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي.

ثانيًا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية.

<sup>(</sup>١) سبق تعريفه قريبًا.

فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.

ثالثًا: إن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة لا يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى، فالمسألة المُخرَّجة تندرج ظاهرًا تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى. وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين.

فليس إذًا استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى.

وقولنا: «لتعرف أحكامها منها»: هذه فائدة القواعد الفقهية أنك تعرف الحكم من هذه القاعدة، فقد لا تستحضر الدليل لكن إذا استحضرت القاعدة الفقهية فإنك تعرف الحكم منها.

مثال ذلك: من القواعد الفقهية: «الأصل في المياه الطهارة» فإنك تستدل بهذه القاعدة على أن الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء طهور؛ لأن الأصل في المياه الطهارة، فهذا الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وأيضًا الماء المستعمل في رفع الحدث طهور.. إلخ، فإذا كانت عندك هذه القاعدة فإنك تعرف الأحكام من هذه القاعدة.

وقولنا: «لتعرف أحكامها منها»: هذا بيان لثمرة القاعدة، وقد قيل: إن ثمرة الشيء لا تدخل في حقيقته.

## الفرق بين القاعدة الفقهية، والضابط الفقهي:

الفقهاء كثيرًا ما يستعملون لفظ «القاعدة» ويَعْنُون بها الضابط ويستعملون لفظ «الضابط» ويَعْنُون به القاعدة لكن ثمة فروقًا بين القاعدة والضابط هي:

الفرق الأول: أن القاعدة \_ كما سبق \_ تجمع فروعًا من أبواب شتى،

ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى، وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط مثاله: «كل ما صح بيعه صح رهنه»، فهو خاص بباب الرهن.

الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو متفق على أكثرها، وأما الضابط فقد يختص بمذهب معين بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من المذهب نفسه مثاله: «المُحْرِمُ إذا أخر النسك عن وقته أو قدمه لزمه دم «هذا ضابطٌ» عند أبي حنيفة. وخالفه في ذلك غيره؛ منهم تلميذاه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

الفرق الثالث: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم مثل: «الأمور بمقاصدها» فيه إشارة لمأخذ الحكم. بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها، ومن أمثلة الضابط الفقهي: «ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل» وطريقة جمهور من يصنّف في قواعد الفقه بحسب التبع أنهم لا يفرقون بين القاعدة الفقهية، و الضابط الفقهي.

وهذا يقع كثيرًا في قواعد ابن رجب كَلَّشُه، وفي كتاب الفروق للقَرَافي وغيرهم، بل إن بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة ويسميها كتاب القواعد، أو قواعد الفقه، وكثير منهم قد فرق بينهما من جهة الاصطلاح لكنه لم يفرق من جهة العمل والتطبيق.

#### الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه:

إذا نظرنا في قواعد الأصول وقواعد الفقه رأينا أن فروقًا عدة تميز بينهما منها:

أولاً: أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.

ثانيًا: أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله، وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية. وأما قواعد الفقه فإنما يراد بها ربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله.

ثالثًا: أن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية. وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية.

وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلًا لها.

رابعًا: أن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدًا منثورة في كتب الفقه العام وكتب الفتاوى في جميع المذاهب.

خامسًا: أن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة \_ كقواعد العربية \_ بلا خلاف.

وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص، أو الإجماع، أو الضرورة، أو غير ذلك من أسباب الاستثناء، ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كليَّة مطردة.

ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلًا إجماليًا يستنبط منه حُكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكمًا جزئيًا لفعل من أفعال المكلفين.

فمثلًا قاعدة: «الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد»: ينظر إليها

الأصولي من حيث كونها دليلًا يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال. وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها.









#### الميزة الأولى:

ما ذكره القَرَافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا.

هذه المقولة تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جدًا غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو كَلْشُهُ قد أراد من تأليف كتابه «الفروق» جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها.

#### الميزة الثانية:

إيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذْ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة «العادة محكمة» وقاعدة: «الأمور بمقاصدها» وقاعدة: «المشقة تجلب التيسير» فكلٌّ من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم؛ إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة.

#### الميزة الثالثة:

أن كلًا منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة

تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.

وأما فوائد القواعد الفقهية؛ فهي كثيرة جدًا، نكتفي بذكر بعض منها: أولاً: أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها.

فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه كما قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات».

لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت تدخل تحت الإمكان.

ثانيًا: أنها تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، ومعرفة الأحكام الشرعية، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة.

ثالثًا: أنها تعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق.

ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين، وعلى غيرهم فرض كفاية.

رابعًا: أنها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجهًا من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب.

خامسًا: أنها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية.





القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، ولا في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام للفروع والمسائل؛ حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين.

وهذه القواعد ست هي:

1. قاعدة: «إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها».

٢. قاعدة: «اليقين لا يزول ـ أو لا يرتفع ـ بالشك».

٣. قاعدة: «المشقة تجلب التيسير».

قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال».

٥. قاعدة: «العادة محكّمة».

7. قاعدة: «إعمال الكلام أولى من إهماله».

المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها \_ وإن كانت ذوات شمول واسع \_ حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة.

ومثال ذلك قاعدة: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ـ أو بمثله».

وقاعدة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة».

المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط وفي

هذا يقول عبد الوهاب بن السبكي تَطْلَتُهُ فالقاعدة: «الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: «اليقين لا يرفع الشك»، ومنها ما يختص كقولنا: «كل كفارة سببها معصية فهي على الفور».

والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا.

المرتبة الرابعة: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب، أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة.

وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام.

ومن أمثلة هذه المرتبة قاعدة «لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل» وأساسها قولهم: «إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله»، وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية، وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفية: «الأصل أن جواز البيع يتبع الطهارة» إلخ.

موضوع أصول الفقه: هو معرفة الأدلة ومراتبها وأحوالها.

مصادر أصول الفقه: المقصود بها: الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده وهي:

- ١. استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
  - ٢. الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
    - ٣. إجماع السلف الصالح.
- ٤. قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.
  - ٥. الفطرة والعقل السليم.

٦. اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

#### فائدة أصول الفقه:

من فوائد علم أصول الفقه:

الفائدة الأولى: ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

الفائدة الثانية: إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحًا.

الفائدة الثالثة: تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

الفائدة الرابعة: بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتى، وآدابه.

الفائدة الخامسة: معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.

الفائدة السادسة: الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

الفائدة السابعة: حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شبه المحرفين.

الفائدة الثامنة: صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة.

الفائدة التاسعة: ضبط قواعد الحوار والمناظرة؛ وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

**الفائدة العاشرة:** الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين.





المؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة، ومن أهم هذه الكتب:

#### في مذهب الحنفية:

- أصول الكرخى «ت ٣٤٠ هـ».
- تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي «ت ٤٣٠ هـ».
  - الأشباه والنظائر لابن نجيم «ت ٩٧٠ هـ».

#### وفي مذهب المالكية:

- كتاب الفروق للقرافي «ت ٦٨٤ هـ».
- ۲. القواعد لمحمد بن محمد المقرى «ت ۷۵۸ هـ».
- ٣. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي «ت ٩١٤ هـ».

#### وفي مذهب الشافعية:

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام «ت ٦٦٠ هـ».
  - الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي «ت ٧٧١ هـ».
    - الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطى «ت ٩١١ هـ».

#### ومن كتب الحنابلة:

- القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية «ت ٧٢٨ هـ».
  - كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب «ت ٧٩٥ هـ».



## العقد التمين في شرح منظومة ابن عثيمين

قال المؤلف يَظَلُّهُ: «بسم الله الرحمن الرحيم»:

«الباء»: حرف جر للمصاحبة أو للاستعانة وكسرت الباء وإن كان حق الحروف المفردة الفتح للزومها الحرفية والجر، ولِتشابهِ حركتها عملها.

و«اسم»: اسم مجرور بالباء وحذفت الألف من «اسم»؛ لكثرة الاستعمال، والجار والمجرور مُتعلق بمحذوف وهذا المحذوف نقدره فعلًا مؤخرًا مناسبًا للمقام وإنما قدره العلماء فعلًا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، ونقدره مؤخرًا لأمرين:

الأمر الأول: التبرك بالبداءة باسم الله على.

الأمر الثاني: الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

وقدرناه مناسبًا للمقام؛ لأنه أدل على المراد، فمثلًا إذا أردت أن تقرأ تقول: «باسم الله» التقدير باسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تذبح قلت: «باسم الله» فالتقدير: باسم الله أذبح هذا أدل على المراد من قولنا: «باسم الله ابتدئ» فكونك تقدره بأقرأ إذا أردت أن تقرأ أولى من أن تقدره بابتديء؛ لأن أقرأ أدل على المراد الذي تريد أن تفعله.

و«الله»: أصله الإله حُذفت الهمزة وأُدغمت اللام في اللام فقيل: «الله»، ومعنى «الله» أي ذي الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. فإذا جُمِع بين لفظ الجلالة وبين الرب فإن «لفظ الجلالة» يُفسَّر بتوحيد الألوهية يعني ذا الألوهية على خلقه أجمعين، «والرب» يفسَّر بتوحيد

الربوبية يعني ذا الربوبية على خلقه أجمعين.

وأما إذا قيل: «الله» فقط في بسم الله فإن لفظ الجلالة نُفسره بذي الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ومعنى «ذو الألوهية» أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيمًا، «ومعنى الربوبية» أي المالك الخالق المدبر وهو الذي ربَّى عباده تربية عامة وتربية خاصة فالله على ربَّاهم وأوجدهم من العدم ورزقهم من النعم.

وقوله: «الله»: علم على الباري جل وعلا من أسمائه الخاصة وهو أعرف المعارف الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذا يضاف إليه بقية أسماء الله فيقال: الرحمن، والرحيم من أسماء الله ولا يقال: «الله» من أسماء الرحمن أو الرحيم.. إلخ.

قوله: «الرحمن»: هذا أيضًا من أسماء الله عظى الخاصة به وهو ذو الرحمة الواسعة.

قوله: «الرحيم»: أي ذو الرحمة الواصلة.



1. الحمدُ شِه المُعِيد المُبْدِي مُعْطِي النَّوالِ كُلَّ مَنْ يَسْتَجدِي قوله: «الحمد شه»: الحمد عُرَّف لغة: بأنه الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء أكان ذلك في مقابلة نعمة أم لم يكن كذلك.

وفي الاصطلاح: قيل: بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو غيره، وفيه إشارة إلى أن الحمد متعلق بالإنعام وليس كذلك بل يتعلق بجميع صفات الكمال.

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله بأنه: "وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمًا". قال ابن القيم وَلِيَللهُ: "فإن تجرد الحمد عن المحبة والتعظيم فهو مدح، وإن اقترن بالحمد محبة وتعظيمًا فهو حمد" وبهذا نَعْرِف الفرق بين الحمد والمدح؛ فالحمد يكون مع المحبة والتعظيم، والمدح لا يكون معهما.

وهنا الألف واللام للجنس المفيدة للاستغراق، فالمحامد كلها لله على الله وهذا فيما يتعلق بحمد العباد له سبحانه، وحمد العباد بعضهم لبعض، أو استحقاقًا وهذا فيما يتعلق بحمد الله على لنفسه.

قوله: «شه»: اللام للاختصاص، والاستحقاق، ولفظ الجلالة سبق تعريفه. والحمد ينقسم قسمين:

القسم الأول: حمد مطلق، وهذا خاص بالله ﷺ؛ فالله يُحمد على كل صفاته وكل أسمائه وأفعاله.

القسم الثاني: حمد مُقيد وهذا يكون للمخلوق؛ فالمخلوق لا يُحمد حمدًا مطلقًا وإنما يُحمد حمدًا مقيدًا، يُحمد على هذا الفعل ولا يُحمد على ذلك الفعل؛ لأن المخلوق ناقص، ولهذا يأتينا أن الناظم كَلْلَهُ ذكر من أسماء النبي عَلَيْهُ محمد (١) وسُمي بذلك؛ لكثرة محامده.

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۵۸).

قوله: «المعيد»: هذه صفة من صفات الله ﷺ؛ فالذي يُعيد الأشياء \_ يعني يرجعها مرة بعد أخرى \_ هو الله ﷺ فالله ﷺ المنفرد بإبداء الخلق، وإعادته مرة أخرى، فلا يشاركه في ذلك مشارك، وهو الذي يبعث الشمس ثم يعيدها مرة أخرى بعد غروبها.

قوله: «معطي النّوال»: معطي هذا ظاهر. والنّوال: هو العطاء وهو المفعول الأول لاسم الفاعل معطي؛ لأن أعطى تنصب مفعولين: المفعول الأول «النّوال»، والمفعول الثاني «كل».

قوله: «كل من يستجدي»: الاستجداء: الطلب، والمعنى أن الله تعالى يعطى العطاء كل من يطلبه منه.



## ٢. مُثَبِّتِ الأحكام بالأصولِ مُعينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوُصُولِ

قوله: «مثبت الأحكام»: يعني أن الأحكام تؤخذ من الأصول والمراد بالأصول هنا الأدلة فالأحكام تثبت وتؤخذ من الأصول والأحكام جمع حكم.

والحكم في اللغة: المنع.

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرِ لأمر، أو نفيه عنه.

والأحكام يقسمها العلماء ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أحكام شرعية.

القسم الثاني: أحكام عقلية.

القسم الثالث: أحكام عادية.

والأحكام الشرعية يقسمها الأصوليون إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

القسم الثاني: الأحكام الوضعية: والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلّق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو كونه صحيحًا، أو فاسدًا، أو رخصة، أو عزيمة، أو أداء، أو إعادة، أو قضاء.

### الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية:

أن الحكم التكليفي أمر، وطلب كالأمر بالصلاة، أما الوضعي فهو إخبار.

والحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصيام مثلًا بخلاف الحكم الوضعي، كالصبي مثلًا فإنه وإن لم يكن مكلفًا يغرم المتلفات.

والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين

بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والحكم العقلي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عقلًا؛ مثل الكل أكبر من الجزء.

والحكم العادي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عادة مثل الماء مرو، والخبز مشبع، والنار حارة... إلخ.

قوله: «بالأصول»: الأصول: جمع أصل، وتقدم أن الأصل ما يُبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره.

واعلم أن العلماء \_ رحمهم الله \_ يطلقون الأصل على عدة إطلاقات:

ويقولون أيضًا: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهُ ﴾ [النِّسَاء: ٧٧].

الإطلاق الثاني: القاعدة المستمرة فمثلًا يقولون: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ لأن الأصل تحريم الميتة.

الإطلاق الثالث: في باب القياس فيُطلقون الأصل على المقيس عليه؛ لأن القياس له أركان أربعة:

الركن الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.

**الركن الثاني:** الفرع: وهو المقيس.

الركن الثالث: العلة الجامعة.

الركن الرابع: الحكم: وهو محل القياس.

الإطلاق الرابع: الراجح.

قوله: «من يصبو»: أي يميل.

قوله: «إلى الوصول»: أي إلى مقصوده من تعلم العلم والوصول إلى



الحق، فالله جل وعلا يعين كل شخص يطلب الوصول إلى الحق لكن قد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة أرادها الله ﷺ، وهذا البيت:

مشبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول يسميه علماء البلاغة: براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال: أن يأتي المؤلف في خطبة كتابه ما يفيد بيان موضوع ما سيؤلف فيه، أو يتحدث عنه.

مثال خلك: إذا أراد الإنسان أن يؤلف في الفقه فإنك تجده يقول: الحمد لله الذي فَقَه من شاء من عباده بكتابه، وسنة نبيه عَيَاهُ.

وإذا أراد أن يؤلف كتابًا في النكاح يقول: الحمد لله الذي أمر بالزواج.. إلخ.

ونظير ذلك قول الشيخ السعدي تَظَلَّهُ في منظومته في الأصول والقواعد الفقهية:

الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق(۱) قوله: «وجامع الأشياء»: أفاد أنه سينظُم أبياتًا تجمع أشياء متفرقة وهي القواعد الفقهية.



<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم (١).

٣. ثُمَّ الصلاةُ مَعْ سَلام قدْ أُتمْ على الذِي أُعطِي جَوامِعَ الكَلِمْ

قوله: «ثم الصلاة»: قال الأزهري تَخْلَتْهُ في تعريفها: «معناها من الله الرحمة، ومن المملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء والتضرع» والراجح ما قاله أبو العالية تَخْلَتُهُ كما في صحيح البخاري: «الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى»(١).

وقال ابن القيم كَالله في كتابه جلاء الأفهام: «الصلاة المأمور بها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه، وإظهار شرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه فإذا قلنا: اللهم صلّ على محمد فإننا ندعو الله على أن يفعل ذلك بنبيه كالله وهو الثناء عليه، وأن يظهر شرفه، ويقربه ويكرمه.

قال ابن القيم لَكُلِّلُهُ: «وصلاتنا سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به» وهذا القول هو الصواب.

وقد أطال ابن القيم تَغْلَلْهُ في كتابه جلاء الأفهام في هذه المسألة، وردَّ القول بأن المراد بالصلاة الرحمة ومما ذكر قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ اللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٧].

فإن الواو تقتضي المغايرة، وعطف الرحمة على الصلاة يدل ذلك على أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة، وأيضًا لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، واختلف السلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء.

قوله: «مع سلام»: السلام: اسم مصدر من سلم، ومصدره تسليم، والسلام اسم من أسماء الله على كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، باب قوله: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً».

سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٥٠ [الحَشر: ٢٣].

فهو \_ سبحانه \_ السالم من مماثلة أحد من خلقه والسالم من النقص، ومن كل ما ينافى كماله.

والسلام أيضًا يطلق على التحية، وعلى الأمان، وعلى السلامة من النقائص. فإذا قلت: «السلام عليك أيها النبي» فأنت تدعو للنبي السلامة من كل آفة، والدعاء للنبي على بالسلامة ينقسم قسمين:

القسم الأول: دعاء بالسلامة الحسية.

القسم الثاني: دعاء بالسلامة المعنوية.

أما الدعاء بالسلامة الحسية: ففي حياته أن يحفظ بدن النبي على النبي الله الله الله على من أهوال النقائص والآفات. إلخ. وبعد مماته تدعو أن يسلمه الله على من أهوال يوم القيامة؛ فإن الرسل يجثون على ركبهم من شدة هول ذلك اليوم ويدعون «اللهم سلم سلم سلم»(١).

وأما الدعاء بالسلامة المعنوية: فهي أن تدعو لسنته وشرعه بالسلامة من تأويل المبطلين وانتحال الغالين.

قوله: «على الذي أعطي جوامع الكلم»: الجوامع: جمع جامع. والكلم: أي الكلمات. وجوامع الكلم: ما قل لفظه وكثر معناه، والنبي ﷺ أُعطي جوامع الكلم (٢٠).

أي أنه اختصر له الكلام؛ فتجد في السنة كلمات جمعت أشياء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٨٠٦) ومسلم رقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ولذلك قال على الأنبياء بست. . أُعطيت جوامع الكلم» الحديث أخرجه مسلم رقم (٥٢٣).

كثيرة، فمثلًا قوله على عديث عمر والمنه المعمال بالنيات الله المعمال بالنيات الله المعمال بالنيات الله يدخل تحت هذا الحديث من المسائل والتفريعات الشيء الكثير فهو داخل في جملة أبواب الفقه والشريعة.

وأيضًا قوله ﷺ في حديث عائشة ﷺ: «من عمل عملاً لبس عليه أمرنا فهو رد» (٢) يعني عمله مردود عليه. يدخل تحته الشيء الكثير.

\*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١)، ومسلم رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ من أفراد مسلم رقم (١٧١٨) ولفظ المتفق عليه «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» البخاري رقم (٢٦٩٧)، ومسلم رقم (١٧١٨).

# ٤. مُحَمّدِ المبعُوثِ رَحْمة الوَرَى وَخَيرِ هادٍ لجَميع مَنْ دَرَى

قوله: «محمد»: اسم من أسماء النبي ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٤٤].

### والنبي ﷺ له أسماء:

- محمد، كما ذكره الناظم رَخْلَتُهُ.
- ٢. أحمد، كما قال تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرُ بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَخَمَدُ ۖ [الصَّف: ٦].
  - ٣. الحاشر.
  - ٤. العاقب.
  - ٥. المُقَفِّي.
  - ٦. الماحي.
  - ٧. نبي الرحمة.
    - ٨. نبى التوبة.

لما روى جبير بن مطعم رضي قال رئي الله الله أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد» متفق عليه (١٠).

وروى أبو موسى الأشعري ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمُقَفِّي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة» رواه مسلم (٢٠).

ومحمد على وزن مُفَعَّل سمي بذلك؛ لكثرة محامده ﷺ، فإن النبي عَلَيْتُهُ الله النبي عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ البشر فهو عَلَيْتُهُ يحمد أكثر وأفضل مما يحمد غيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٤٣٩٦) ومسلم رقم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٢٣٥٥).

قوله: «المبعوث»: أي المرسل، فالبعث بمعنى الإرسال قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ [النّحل: ٣٦].

قوله: «رحمة الورى»: الورى هم الخلق وهذا يشمل الجن والإنس.

وقوله: «رحمة»: هذا فيه بيان حكمة من حكم بعث الرسل فالرسل بعثوا لحكمتين:

الحكمة الأولى: رحمة للخلق.

الحكمة الثانية: إقامة الحجة عليهم؛ أي: على الخلق.

أما الحكمة الأولى فدليلها قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

وأما الحكمة الثانية فدليلها قوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النِّسَاء: ١٦٥]. ومن خصائص النبي ﷺ أنه بُعث إلى الناس كافة، وأما الرسل قبله فما كانوا يبعثون إلا إلى قومهم خاصة.

قوله: «وخير هاد»: هذه صفة لقوله: «محمد» وهاد من الهدَاية وهي: الدلالة.

### والهداية تنقسم قسمين:

القسم الأول: هداية الدلالة والإرشاد .

القسم الثاني: هداية التوفيق.

هداية الدلالة والإرشاد: هي التي أُثبتت للرسول ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشوري: ٥٦] أي أنك تدل وتبيّن وتوضح.

وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالله ﴿ لَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبُكَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القَصَص: ٥٦].

وقوله كَغْلَله هنا: «خير هاد» من الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد

وليست من الهداية التي بمعنى التوفيق.

قوله: «لجميع من درى»: يعني كل من كان ذا علم ودراية وبصيرة فإنه يعرف هداية النبي على وأما أعمى البصيرة، فإنه لا يعرفها؛ لأن النبي على جاء بالنور من عند الله، نور الوحيين «الكتاب، والسنة»، والوحيان أمرهما ظاهر وبين فكل من قرأهما وسمعهما فإنه يهتدي بإذن الله على المرهما على الله المحلم الله المحلم المرهما على الله المحلم المرهما على الله المحلم المرهما على المرهما على المرهما على الله المحلم المرهما على المرهما المرهم المراهم المراه



وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهْ لنْ يَبْلغَ الكادِحُ فِيهِ آخِرَه قوله: «وبعد فالعلم»: «بعد» ظرف زمان مبني على الضم، وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في الفائدة من «أما بعد»، فقال بعض العلماء: يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر.

وقال بعضهم: يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع وهذا القول هو الصواب.

واختلف العلماء رحمهم الله في أول من تكلم بـ «أما بعد»:

فقيل: داود ﷺ، وقيل: يعقوب ﷺ، وقيل: بأنه يَعْرُب بن قحطان، وقيل: قِس بن ساعدة، وقيل: كعب بن لؤي.

قال ابن حجر: «والأول أشبه».

وقوله: «فالعلم»: العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه.

قوله: «بحور»: جمع بحر والبحر معروف. ولا شك أن العلم بحور وفنون متنوعة، كعلم العقيدة، وعلم الفقه، وعلم الحديث.. إلخ.

قوله: «زاخرة»: أي ممتلئة.

قوله: «لن يبلغ الكادح فيه آخره»: الكادح: هو المُجِدُّ في العمل، أي أن الإنسان مهما جد واجتهد فإنه لن يبلغ آخر العلم؛ لأنه لن يستطيع أحد أن يبلغ البحر مهما كان وبهذا نستفيد من كلام المؤلف كَلِّللهُ أن الإنسان لا يلزم أن يكون فقيهًا مدققًا يعني أن يبلغ الغاية في الفقه، أو أن يكون أصوليًا محرراً، أو أن يكون محدثًا حافظًا، هذا ليس بلازم؛ لأنه كما ذكر الشيخ كَلِّللهُ أن العلم بحور زاخره.. إلخ. لكن الإنسان يجد ويجتهد ولا يشترط أن يبلغ النهاية فإن بلوغ النهاية هذا غير ممكن.

7. لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا لنَيْلِه فَاحرَصْ تَجِدْ سَبِيلا قوله: «لكن في أصوله»: أي أن في أصول العلم تسهيل لنيله، وهذه فائدة من فوائد أصول الفقه والقواعد الفقهية، فإن الإنسان إذا عرف القواعد الفقهية وأصول الفقه عرف كثيرًا من الفروع، وقد تقدم قريبًا بيان فوائد القواعد الفقهية، وأصول الفقه.

قوله: «في أصوله»: تقدم تحرير ذلك<sup>(١)</sup>.

قوله: «فاحرص»: الحرص: شدة الرغبة في الشيء.

قوله: «تجد سبيلا»: يعني طريقًا إلى معرفة العلم، والوصول إلى ما قصدت معرفته وذلك بضبط هذه الأصول والقواعد.



<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٢).

٧. فاغتنم القواعد الأصولا فَمْن تَفُتْهُ يُحْرَم الوصولا قوله: «اغتنم»: خُذ واظفر بالقواعد والأصول كما أن المجاهد يحرص على أن يظفر بالغنيمة.

قوله: «فمن تفته»: «من» اسم شرط جازم، و «تفته» فعل الشرط.

قوله: «يحرم الوصولا»: «يحرم» جواب الشرط وحُرِّك لالتقاء الساكنين، يعني يُحرَم أن يصل إلى مقصوده من التمكن من العلم، ففرق بين شخص ألمّ بهذه الأصول والقواعد فإنه يتمكن من العلم وبين شخص قد فاتته هذه الأصول والقواعد فإنه سبب للحرمان من التمكن، وهذا ليس خاصًا فقط بأصول الفقه وقواعده، بل في مصطلح الحديث إذا ألمّ بقواعد الجرح، والتعديل، وما يتعلق بقواعد التصحيح. إلخ. فإنه يضبط علم الحديث وإذا فاتته مثل هذه القواعد فإنه يُحرم الوصول إلى الضبط وهكذا في قواعد التفسير، وغير ذلك من الفنون.



٨. وهَاكَ مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا أرجُو بِها عالِ الجنانِ نُـزُلا قوله: «هاك»: اسم فعل أمر بمعنى خذ، والفرق بين اسم الفعل والفعل: أنه إن جاز إسناده إلى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة فهو فعل، وإن لم يجز فهو اسم فعل.

وهاك: لا يتغير إذا خاطبت به الواحد والاثنين والجماعة وإنما يتغير كاف الخطاب فقط.

قوله: «من»: هذه تبعيضية فالشيخ كَثَلَتُهُ لم يذكر كافة الأصول والقواعد وإنما ذكر منها جملة، والذي ذكره الشيخ كَثَلَتُهُ إذا تأمله الإنسان يجد أنه استوعب مهمات الأصول والقواعد كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: «عال الجنان نزلا»: يعني العالي منها وهي: جنة الفردوس فإن النبي عَلَيْ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنه تُفجَّر أنهار الجنة»(١).

قوله: «الجنان»: جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، وسميت بهذا الاسم؛ لأنها تُجِنّ من دخلها لكثرة أشجارها؛ أو لأنها مُجْتَنَّة يعني مستترة بكثرة أشجارها.

قوله: «نزلًا»: أي منزلًا وضيافة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم: (۲۷۹۰)، (۷٤۲۳).

٩. قواعِدًا مِنْ قولِ أَهلِ العِلْمِ وليس لي فيها سِوى ذا النظمِ قوله: «قواعدًا»: بالفتح لكن نُوّن وإن كان لا ينصرف لضرورة النظم.

قوله: «وليس لي فيها سوى ذا النظم»: يعني أن الشيخ تَظَلَّهُ لم يأتِ بها من عنده وإنما هذه القواعد سطرها العلماء رحمهم الله وحرروها وكتبوها. وهناك كتب كثيرة في القواعد للعلماء رحمهم الله ذكروها نثرًا فقام الشيخ تَظَلَّهُ ونظم هذه القواعد.



حير لاترجي لاهجتر



قوله: «القواعد والأصول»، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد الفقهية والأصولية وقد تقدم تعريفهما والفرق بينهما.

١٠. الدينُ جاءَ لسعادةِ البَشَرْ ولانْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُم والضَّرَرْ قوله: «الدين جاء لسعادة البشر»: قال الشيخ السعدي كَثَلَتُهُ في منظومته:

الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح(١)

فنظير قول الشيخ كَثْلَثُهُ: «الدين جاء لسعادة البشر.. إلخ» قول الشيخ السعدي كَثْلَثُهُ: «الدين مبني على المصالح.. إلخ»، وإذا تأملت الشريعة فهي كما ذكر الشيخ كَثْلَثُهُ، وكما ذكره قبله أيضًا الشيخ السعدي أن الدين جاء لسعادة البشر إذ الدين مبني على مصالح الخلق وبهذا تحصل سعادتهم.

فالله الله الدين وأتمه وبناه على المصالح، ويتضح هذا بمعرفة هذه المصالح.

المصالح: جمع مصلحة والمصلحة على وزن مفعلة وهي في اللغة: المنفعة. وأما في الاصطلاح: فهي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ أديانهم، وعقولهم، وأموالهم، ونسلهم، وأنفسهم، ودفع كل ما يفوت هذه المصالح أو يخل بها.

قال في شرح مختصر التحرير: «لا خلاف بين الملل والأديان في

<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية للسعدي، البيت رقم (١٢).

كون المصلحة أتت للحفاظ على هذه الكليات» اهـ.

ومن الأدلة على اعتبار الشريعة للمصلحة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغَيْ ﴾ إِلْعَدُلِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمَعْقِي فَي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمَعْقِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

فتأمل ما أمر الله به تجده مصلحة ومنفعة: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وتأمل ما نهى عنه تجده مفسدة ومضرة: الفحشاء، والمنكر، والبغى.

والتوحيد فيه من المصالح العظيمة كتسليم القلب لخالقه ولم شعثه عن التوجه لغير الله تعالى، وعدم الخنوع لمخلوق مثله لا ينفعه ولا يضره والفوز بجزاء الموحدين، والنجاة من عقاب المشركين.

والصلاة صلة بين العبد وربه يناجي ربه ويجد فيها راحة قلبه وقرة عينه وتكفير سيئاته وزيادة حسناته.

والزكاة طهرة للقلوب والأخلاق، والأموال، والفقراء، والأغنياء، وهكذا الصوم والحج. إلخ.

ولو تأمل العبد العبادات الشرعية والمعاملات لوجد من حِكَمِها ومصالحها ما يبهر العقل مع أنه لا يدرك إلا جزءًا يسيرًا من حِكَمِها ومصالحها.

والأحكام الشرعية جاءت لمصلحة المكلفين؛ وذلك بحفظ الكليات الخمس؛ فما من أمر ولا نهي في الشرع إلا لحفظ الكليات الخمس: «الدين، والعقل، والمال، والنفس، والنسل».

والعلماء رحمهم الله يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام:

- ١. مصالح ضرورية.
- ٢. مصالح حاجية.
- ٣. مصالح تحسينية.

المصالح الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي:

- ١. حفظ الدين.
- ٢. حفظ العقل.
- ٣. حفظ المال.
- ٤. حفظ النفس.
- ٥. حفظ النسل.

إذا تأملت الشريعة وجدتها قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه: الوجه الأول: شرعت الدعوة إلى الدين.

الوجه الثاني: أوجبت الإيمان بأركان الإسلام، وأركان الإيمان والإحسان.

الوجه الثالث: شرعت الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.

الوجه الرابع: أوجبت قتل كل من غيّر دينه.. إلخ.

الوجه الخامس: رَغَّبَتْ بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات.

الوجه السادس: شرعت التعزيرات لكل من يخل بواجبات الدين.. إلخ. الوجه السابع: الدفاع عنه، وبيان تحريف المبطلين، وتأويل الغالين. وأيضا جاءت الشريعة بحفظ العقل من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرمت كل مسكر ومفتّر.

الوجه الثاني: أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكرًا.

الوجه الثالث: أوجبت دية كاملة على كل من جنى على العقل. إلخ. الوجه الرابع: رغَّبَتْ في التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل.. إلخ.

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:

الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.

الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.

الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.

الوجه الرابع: من أتلف مالًا لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.

الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة، والغش، وغير ذلك.

وجاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمدًا بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.

الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.

الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ.. إلخ.

**الوجه الرابع**: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة وهي أربعة أنواع:

- ١. المسلم.
- ۲. الذمي.
- ٣. المعاهد .
- المستأمن، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة، على تفصيل عند الفقهاء.
   الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.

أيضًا بالنسبة للنسل والعِرض فقد جاءت الشريعة بحفظه من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرّمت الزنا.

الوجه الثاني: حرمت القذف.

الوجه الثالث: أمرت بالزواج لتكثير النسل وحثت على التعدد عند القدرة عليه، وعلى تزوج الولود، ورغبت في تخفيف الصداق.. إلخ.

الوجه الرابع: حرمت التبني.

والمصالح الحاجية: هي المصالح التي يحتاج إليها؛ لأجل التوسعة، ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة.

وإذا تأملت الشريعة وجدتها قد جاءت به سواء أكان ذلك في العبادات أم المعاملات أم العقود أم الحدود أم القصاص.. إلخ.

مثال ذلك: رُخص العبادات كالإفطار للمسافر، والمريض، والقصر، والجمع للمسافر، وإذا عدم الماء له أن يتيمم، والمريض له أن يجمع الصلوات.. إلخ.

وفي المعاملات شرعت عقود يحتاج الناس إليها، كعقد السلّم، وعقد الاستصناع، وعقد الشركة، وعقد المساقاة، وعقد المزارعة.. إلخ.

فكل ما يُحتاج إليه لأجل المشقة والتوسعة وعدمه يؤدي إلى المشقة والحرج فإن الشريعة جاءت به.

والمصالح التحسينية: هي ما يدعو إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات وقد جاءت الشريعة بسنن الفطرة كتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والتنظف، والتجمل، والتطيب، والسواك.

وكل ما يشمل مكارم الأخلاق جاءت به الشريعة كإكرام الضيف، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وإكرام الجار، وعدم إيذائه، وقُلْ مثل ذلك في المعاملات: التيسير في البيع والشراء والإقالة.. إلخ. ومثله أيضًا: في الأنكحة والحدود والقصاص فإن النبي على قال: «إذا قتلتم فأحسنوا

القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (١٠). فتبين لنا في هذا الشطر من البيت كما قال الشيخ كلله أن الدين جاء لسعادة البشر فكل ما فيه خير جاء الدين بشرعه، وكل ما فيه شر وضرر جاء الدين بنفيه.

قوله: «ولانتفاء الشرعنهم والضرر»: هذا الشطر من البيت هو عبارة عن إحدى قواعد الفقه الخمس الكلية وهي قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار».

والقواعد الكلية خمس كما سيأتي إن شاء الله وهي:

القاعدة الأولى: قاعدة: «الأمور بمقاصدها».

القاعدة الثانية: قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار».

القاعدة الثالثة: قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».

القاعدة الرابعة: قاعدة: «المشقة تجلب التيسير».

القاعدة الخامسة: قاعدة: «العادة مُحكَّمة».

وبعض العلماء يزيد قاعدة: «إعمال الكلام أولى من إهماله».

فدليل قاعدة الاضرر ولا ضِرار قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَازً كَابِبُ وَلَا شَهِيدُ ﴾ [البَقَرة: ٢٨١]، وقوله: ﴿ وَلَا تَمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوّا ﴾ [البَقَرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ وقوله تعالى: ﴿ البَقَرة: ٣٣١]، وقوله تعالى: ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِن وُجُدِكُم وَلَا نَضَارُوهُنَ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْمِنَ ﴾ [البَقرة: ٣٣١]، وقوله تعالى: ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِن وُجُدِكُم وَلَا نَضَارُوهُنَ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْمِنَ ﴾ [الطّلاق: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُومِي بِمَا أَوَ دَيْنٌ ﴾ [النّسَاء: ١١].

**وقد روى في حديث أبي سعيد**(٢) وعبادة (٣) وأبي هريرة (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧)، والحاكم (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣١٣/١)، وابن ماجه (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٢٨/٤).

وابن عباس (۱) وعائشة (۲) وقي أن النبي عَلَيْ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، وهذا الحديث لا يصح مرفوعًا للنبي عَلَيْ، لكنه يصح مرسلًا في موطأ الإمام مالك كَلَيْ (۳) وعلى كل حال هذا الحديث ورد له طرق كثيرة، وإذا لم يثبت فإن هذه القاعدة ثابتة في القرآن كما تقدم في الآيات السابقة.

والضُّرُ: خلاف النفع. وأما في الاصطلاح: فهو إلحاق مشقة بالغير.

### مسألة: معنى الضرر والضرار:

قال ابن رجب كُلْلَهُ: "واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضرر والضرار فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. والمشهور أن بينهما فرقًا؛ فالضرر: هو الاسم. والضرار: هو الفعل. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا منفعة له به. ورجح هذا القول طائفة منهم: يدخل على غيره ضررًا بما لا منفعة له به. ورجح هذا القول طائفة منهم: ابن عبد البر، وابن الصلاح رحمهم الله.

وقيل: إن الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضِرار أن يضر بمن قد أضره، وبكل حال فالشرع إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، وأما إدخال الضرر على أحد بحق لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر اعتدائه، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعًا» اهـ.

أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١)، وأحمد (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٧٤٥/٢).

وضعف هذا الخبر ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/١٥١ - ١٥٨) وقال: لا يسند من وجه صحيح. وقال خالد بن سعد الأندلسي لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندًا. «جامع العلوم والحكم».

كما ضعف هذا الخبر ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٣٨). وضعفه أيضًا الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٢٣) وضعفه ابن حزم أيضًا كما في «المحلى».

والضُّرُ ينقسم قسمين:

القسم الأول: أن يكون أصلًا.

القسم الثاني: أن يكون تبعًا.

أن يكون أصلًا: مثل أن يتعمد الإنسان إيذاء الناس مباشرة فيؤذيهم في أبدانهم، أو أعراضهم، أو أموالهم فهذا محرم ولا يجوز وجاء الشرع بنفيه.

أن يكون تبعًا: لا يتعمد ذلك لكن عمله هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.

#### ولذلك أمثلة:

المثال الأول، لو تصرف الجار في بيته بما يضر جاره، ففتح الماء في بيته فأدى إلى تسرب الماء إلى بيت الجار فيضر الجار، فإن هذا حتى لو كان تبعًا، فإن الشريعة جاءت بنفيه وأن هذا لا يجوز.

المثال الثاني، لو أحدث في بيته كنيفًا، أو تنورًا، أو غيره بما يلحق الضرر بجاره فهذا محرم.

وقد يكون الضرر تابعًا لكن يعفو عنه الشارع لمصلحة أكبر، وذلك مثل الزواج بالثانية، لاشك أن الأولى تتضرر بذلك لكن لمّا كانت المصلحة أكبر فإن الشارع عفا عن هذا الضرر.

كذلك الضرر في الشريعة مدفوع ومرفوع:

مدفوع قبل وقوعه فأنت منهي أن تضار غيرك، ومرفوع أيضًا بعد وقوعه فأنت مأمور بترك هذا الضرر.

11. فكُلُّ أمرِ نافع قَد شَرَعَه وكُلُّ ما يَضُرُّنَا قَد مَنَعَهُ قوله: «فكل أمر نافعٍ قد شرعه»: سبق أن الشريعة جاءت بالمصالح الثلاث:

١. المصالح الضرورية.

- ٢. المصالح الحاجية.
- ٣. المصالح التحسينية.

قوله: «وكل ما يضرنا قد منعه»: تقدم أن من القواعد الكلية قاعدة «الا ضرار».



## ١٢. ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَه يكونُ ممنوعًا لدَرْءِ المفْسَدَهُ

هذا البيت عبارة عن قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة: «لا ضرر ولا ضِرار»، وهنا جملة من القواعد المندرجة تحت قاعدة: «لا ضَرر ولا ضِرار».

القاعدة الأولى: «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ودليلها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدُوا بِغَيْرِ عَلَى مُولِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عَلَى دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلْلهُ: "إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة، أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملًا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به والإباحة، بل يُقطع أن الشرع يحرمه لاسيما إذا كان مفضيًا إلى ما يبغضه الله ورسوله».

ونمثل لذلك بأمثلة:

المثال الأول، وجود رائحة البصل، أو الثوم في الإنسان، هذه مفسدة، وصلاة الجماعة مصلحة، فكون الإنسان إذا جاء إلى المسجد سيؤذي الناس برائحة البصل، أو الثوم، أو بغيرهما فهذه مفسدة وصلاة الجماعة مصلحة فهنا تعارضت المفسدة والمصلحة فنقول: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فما دام أن البصل والثوم فيه رائحة فنقول: اجلس ولا تصلِّ مع الناس ولو كان سيفوته مصلحة وهي صلاة الجماعة.

المثال الثاني: لو أن الإنسان سيقوم الليل وقيامه لليل سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر مع الجماعة، فهنا مصلحة ومفسدة فنقول: اترك قيام الليل لكى تصلى الفجر مع جماعة الناس.

المثال الثالث التجارة في المحرمات فيه مفسدة فيمنع، ولو كان في

التجارة مصلحة وهي الربح. وجعل ابن القيم كَالله إنكار المنكر على أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: ن يقِلُّ وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.

قال ابن القيم كَثَلَتُهُ: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلًا لهم.

وإذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع.

ومن أدلة هذه القاعدة أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث أبي هريرة والله المأمورات كما في حديث أبي هريرة والله المتطعتم»(١).

القاعدة الثانية: «الضرر الخاص يُتحمَّل لدفع الضرر العام». فإن الضرر الحاصل للعامة يزال بالضرر الخاص بالواحد؛ لأنه أهون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٧٢٨٨)، ومسلم رقم (١٣٣٧).

الشرين، وأدنى المفسدتين.

ولذلك أمثلة:

المثال الأول، الطبيب الجاهل يُحْجَر عليه لمصلحة الناس فكوننا نَحْجُر عليه ونمنعه من التطبب فيه ضرر خاص، لكن يُتحمّل لدفع الضرر العام، إذ لو تركناه يداوي الناس وهو جاهل لتضرر الناس.

المثال الثاني، المفتي الجاهل يُحْجَر عليه، فالطبيب الجاهل يُحجر عليه لضرر الناس في أبدانهم، والمفتي الجاهل يُحجر عليه لضرر الناس في أديانهم وإن كان يلحقه ضرر لكن هذا الضرر الخاص من أجل المصلحة العامة.

المثال الثالث قال العلماء: لو تَتَرَّس الكفار بمسلمين فاحتجنا إلى أن نرمي الكفار وأدّى ذلك إلى قتل المسلمين، فهنا ضرر خاص لحقهم لكنه يُتحمَّل للضرر العام.

المثال الدابع، الساحر يُقتل؛ لأنه يفتن الناس، فيتحمل الضرر الخاص بقتله ويدفع الضرر الأعم للأمة، وهذه القاعدة كما يحتاجها الفقيه أيضًا يحتاجها غيره: كالقاضي، والمعلم، والمربي، والداعية إلى الله عَلَى الله والآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وكذلك الوالد مع أولاده، والمدير مع موظفيه.

القاعدة الثالثة: «الضرر لا يزال بالضرر»، وإزالة الضرر له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن لا يترتب على الإزالة ضررًا مطلقًا وحينئذٍ يجب إزالته بالكلية.

الحال الثانية: أن يترتب على إزالة الضرر ضرر أخف فيرتكب الضرر الخف من أجل دفع الأعظم.

الحال الثالثة: أن يترتب على إزالة الضرر ضرر أعظم من الضرر المزال، أو مساوٍ له فهذا هو معنى هذه القاعدة «فلا يزال الضرر بضرر

مثله أو أشد منه».

ولذلك أمثلة:

المثال الأول رجل جائع ليس معه ما يسد رَمقَه أي: ما يمسك حياته، وآخر جائع معه ما يسد رمقه، معه خبز فنقول: الضرر لا يزال بالضرر فكون هذا المضطر يأخذ الخبزة من الآخر فهذا أزال ضرره بضرر غيره فليس له ذلك.

المثال الثاني: لو أن شخصًا أُكره على القتل، قيل له: إما أن تَقتل زيدًا وإلا قتلتك فكونه يزيل الضرر عنه بقتل زيد ليس له ذلك.

القاعدة الرابعة: «الضرر يزال بقدر الإمكان» ولذلك أمثلة:

المثال الأول، لو أن هناك مالًا ليتيم وجاء ظالم ليأخذه فلا بأس لولي اليتيم أن يدفع من مال اليتيم ما يدفع به أخذ المال كله إذا كان يندفع بكذا وكذا لا يُزاد على ذلك.. إلخ.

المثال الثاني، الحَجْر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية، يحجر عليه فيما يتعلق بالمال دون غيره من بقية التصرفات.

القاعدة الخامسة: «الضرر اليسير يُحتمل في العقود» ولذلك أمثلة:

المثال الأول العيب اليسير عُرفًا عند التجار يُحتمل في العقود فلو أنك اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبًا يسيرًا فهذا ضرر يسير في العقود فيحتمل.

المثال الثاني، لو اشتريت سلعة وحصل لك غبن يسير يتغابن فيه الناس.. إلخ فإن هذا يحتمل في العقود.

ومثل ذلك: أساسات الحيطان لا يشترط العلم بها.

القاعدة السادسة: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» مثّل العلماء رحمهم الله: بنفقة الأولاد، والزوجة.. إلخ فيجبر الأب على أن ينفق على أولاده والزوج على زوجته.. إلخ.

القاعدة السابعة: «الاضطرار لا يبطل حق الغير» فإذا اضطر الإنسان إلى عين مال الغير كما لو اضطر إلى طعامه إلى أكله فيجب عليه ضمانه.

وعند شيخ الإسلام لا يجب الضمان إلا مع الغنى، وأما إذا اضطر إلى نفع مال الغير كما لو اضطر إلى ثوب الغير ليتقي به البرد، أو الحر ونحو ذلك فلا يجب الضمان.

17. وكُلُّ ما كَلَّفَهُ قَدْ يُسِّرَا من أَصْلِهِ وعِندَ عارضٍ طَرَا قوله: «كلفه»: التكليف بالأمر فرضه على من يستطيع القيام به.

قوله: «طرا»: طرأ طرءًا وطروءًا حدث وخرج فجأة فهو طارئ.

هنا أشار الشيخ تَخْلَتُهُ إلى أن التكاليف الشرعية ولله الحمد قد دخلها التيسير، ودخول التيسير في الأوامر الشرعية من وجهين:

الوجه الأول: من حيث الأصل: فالأصل في التكاليف الشرعية أنها مبنية على التيسير، والتسهيل، والدليل قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِكُمُ اللّهُ مِكُمُ اللّهُ مِنَ مَرَيّكُ [البَقَرَة: ١٨٥]، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَيّجُ [الحَج: ٧٨].

وأيضًا قوله على: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غله»(١).

فالوضوء، والغسل، والصلاة، والصيام، والزكاة كلها مبنية على التيسير، فالآصار والأغلال هذه كانت على الأمم قبلنا، أما هذه الأمة فالأصل في الشريعة أنها مبنية على التيسير.

الوجه الثاني: من حيث العارض؛ فقد يعرض لهذه التكاليف الشرعية المبنية على التيسير أسباب؛ فيدخلها التيسير مرة أخرى ولهذا قال الشيخ كَلِللهُ: «وعند عارض طرا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣٩)، ومسلم رقم (٢٨١٦).



وهذه هي القاعدة الثانية الكلية من القواعد الخمس وهي قاعدة: «المشقة تجلب التيسير».

وهذه القاعدة يُعبّر عنها أيضًا بلفظ آخر: «إذا ضاق الأمر اتسع».

ودليل هذه القاعدة: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ مِنْ حَرَجٌ ﴿ السّحَبُ اللّهُ مِثَ حَرَجٌ ﴾ [السّحَبُ اللّهُ مَا السّعَهُ اللّهُ مَا السّعَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا السّعَهَا ﴾ [البّقَرَة: ٢٨٦]. وقوله: ﴿ فَاللّهُ مَا السّتَطَعْتُمُ ﴾ [التّعَابُن: ٢٦].

وما رواه أحمد في مسنده وغيره مرفوعًا «إنما بعثت بالحنيفية السمحة»(١) وأما الإجماع: فحكاه غير واحد كالشاطبي في «موافقاته».

والمشقة قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين:

القسم الأول: مشقة معتادة: فهذه يُكلِّف بها الشارع فالإنسان يعتاد أن يتحملها، فكون الإنسان يُصلي الصلوات الخمس هذه مشقة لكنها معتادة، وكونه يصوم شهر رمضان ويزكي هذا الجزء من ماله هذه مشقة لكنها معتادة.

القسم الثاني: مشقة خارجة على العادة: فهذه لا يُكلِّف بها الشارع. مثال ذلك السهر في القيام، وإطالة الصوم في النهار، وإخراج كل المال في الزكاة، أو نصف المال، أو ربعه.. إلخ هذه لا يُكلِّف بها الشارع. والمشقة يقسمها الفقهاء كما نص على ذلك ابن نُجيم الحنفي في «الأشباه والنظائر» إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مشقة تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، «كإخراج المال كله في الزكاة».

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۱۷۰) وسنده ضعيف وآفته عُفير بن معدان وهو ضعيف، ورواه أحمد في مسنده (۱۱۲/۱) ولفظه "إني أرسلت بحنيفية سمحة» ورجاله ثقات حفاظ.

القسم الثاني: مشقة خفيفة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته «كأدنى مرض».

القسم الثالث: مشقة يتنازعها القسمان السابقان فقد تصل إلى رتبة الأول وقد تنزل إلى رتبة القسم الثاني، وإنما جاءت الرخصة مع هذا النوع من المشاق لسبين اثنين كما قال الشاطبي كَلَّلَهُ في «الموافقات»:

الأول: لحفظ جوارح العبد، ونفسه، وماله، وما إلى ذلك حتى لا ينقطع عن العبادة ويكره التعبد لله.

الثاني: حتى لا يصيب العبد انقطاع عن العبادة عند تزاحم الأعمال التعبدية ويصيبه الكسل والملل.

واعلم أن المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مشقة لا تعلق للعبد وفعله بمجيئها مثل المصائب، والابتلاءات كالأمراض.. إلخ.

القسم الثاني: مشقة للعبد تعلق بمجيئها وقد يأتي الفعل بدونها فهذه غير مطلوبة شرعًا من المكلف مثل ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في المنعن أبي إسرائيل من كونه «نذر أن لا يستظل، وأن لا يفطر، وأن لا يقعد، وأن لا يتكلم فأمره النبي في أن يستظل، ويقعد، ويتكلم وأن يستمر في صيامه»(۱)، فهذه جلبها العبد على نفسه.

القسم الثالث: ما كانت مصاحبة للفعل وهي نوعان:

الأول: مشقة اعتيادية. الثاني: مشقة زائدة.

قوله: «وعند عارض طرا»: ما هو هذا العارض؟ هذا العارض يُعبِّر عنه العلماء رحمهم الله بقولهم: «أسباب التخفيف».

والتخفيف في الشريعة له أسباب:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٧٠٤).

السبب الأول: النسيان، وسيأتينا في كلام الشيخ كَثْلَتُهُ فنؤجل الكلام على هذا السبب إلى أن يرد في كلام الشيخ كَثْلَتْهُ (١).

مثال ذلك: لو أن الإنسان نسي وصلى وعليه نجاسة فنقول: هذا النسيان من أسباب التخفيف فصلاته صحيحة. ولو نسي وأكل وهو صائم، فإن هذا من أسباب التخفيف فصيامه صحيح، ولو نسي وصلى وهو محدث، فإن هذا من أسباب التخفيف لا إثم عليه لكن يجب عليه أن بعيد الصلاة.

السبب الثاني: الخطأ، وسيأتي إن شاء الله وسيتكلم عليه المؤلف لحظاً مع النسيان (٢).

السبب الثالث: المرض.

المرض في اللغة: هو السَّقَم، واعتلال الصحة.

وأما في الاصطلاح: فهو كل ما يكون معه حرج ومشقة حال فعل المأمور.

ولذلك أمثلة:

المثال الأول: إذا كان الإنسان يلحقه حرج ومشقة ظاهرة إذا لم يفطر وهو مريض، فهذا من أسباب التخفيف.

المثال الثاني: إذا كان المريض يلحقه مشقة ظاهرة إذا لم يجمع، أو لم يتيمم، فهذا من أسباب التخفيف، فله الجمع والتيمم، وكذا إذا لحقه حرج ومشقة إذا صلى قائماً أو راكعاً أو ساجداً، فإنه يجلس ويؤمئ بالركوع والسجود.

والدليل على أن المرض من أسباب التخفيف:

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر البيت رقم (٥٥).

قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِلَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخُرُ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤].

وحدیث عمران بن حصین ت أن النبي ﷺ قال له لما شكى له أن به بواسیر: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (۱).

السبب الرابع: السفر:

السفر في اللغة: قطع المسافة.

وأما في الاصطلاح: فهو الخروج من الوطن على قصد السفر عرفاً. والدليل على أن السفر من أسباب التخفيف:

قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِلَةٌ مِّنْ أَيَامٍ
 أُخُرُ ﴾.

نه من النبي ﷺ: فإنه إذا سافر قصر وجمع، فدل على أنه من أسباب التخفيف.

مسألة ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ شروطاً للسفر الذي يكون من أسباب التخفيف؛ إذْ ليس كل سفر يكون سبباً للتخفيف، وهذه الشروط على سبيل الإجمال:

الشرط الأول: المسافة، فهل يشترط للسفر مسافة معينة أو لا يُشترط؟ هذا موضع خلاف:

جمهور أهل العلم ـ رحمهم الله ـ: أن مسافة القصر: مسيرة يومين، تساوي ٤٨ ميلا، والميل يساوي كيلو وستين متر، تساوي ٧٧,٧٢ كيلو مترا، وقيل: تساوي ٧٧,٢٣٨ كيلو مترا وستة أسباع المتر.

وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۱۷).

وعند داود الظاهري: يقصر في طويل السفر وقصيره.

والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، لما ثبت أن ابن عمر وابن عباس والله «كانا يقصران ويفطران في أربعة برد» علقه البخاري بصيغة الجزم.

الشرط الثاني: أن لا يكون سفراً محرماً، فمتى كان سفراً محرماً فلا يجوز له أن يترخص فيه برخص السفر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنِهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَيْمُ إِنْ عَلَا عَامِ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْكُوا عَلَى مِنْ عَلَيْكُوا عَلَى إِنِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَى إِنَّا عَلَا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِ

قالوا: الباغي: هو الذي يخرج على الإمام، والعادي: هو قاطع الطريق، وهذا يكون في السفر.

الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة، وشيخ الإسلام - رحمهما الله -: أن هذا ليس شرطاً؛ لعمومات الأدلة، وهذا هو الأقرب، فيترخص الإنسان في جنس السفر، حتى في السفر المحرم يجمع ويقصر ويمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَّلُهُ في الآية: «إن الباغي: هو الذي يَبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي: هو الذي يتجاوز قدر الحاجة».

الشرط الثالث: الخروج من البلد، فليس له أن يترخص داخل البلد، قال تعالى الشرط الثالث: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، ولم يقل الله ﷺ أو على نية السفر، ولم يرد أن النبي ﷺ ترخص حتى خرج من البلد.

الشرط الرابع: المدة، فهل للسفر الذي يُترخص فيه مدة محددة أو ليس له مدة محددة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله -: الرأى الأول: رأى الحنابلة - رحمهم الله -: أن مدة السفر الذي

يترخص فيه أربعة أيام، فإذا أراد أن يقيم أكثر من أربعة أيام ووصل البلد فليس له أن يترخص.

الرأي الثاني: رأي المالكية والشافعية \_ رحمهم الله \_: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام قصر، وأكثر يتم.

الرأي الثالث: رأي الحنفية ـ رحمهم الله ـ: إذا نوى خمسة عشر يوماً فأكثر أتم، وأقل يقصر.

والصواب في ذلك: أنه ليس له حد، لكن إذا أطال الإنسان الإقامة وتشبه بالمقيمين بطول الإقامة فإنه لا يترخص، وقد ورد عن ابن عباس على حده بتسعة عشر يوماً، وهي أعلى مدة قصر فيها النبي ه فيصار إليها.

السبب الخامس: الجهل، من أسباب التخفيف وسيأتي إن شاء الله في كلام الناظم كِلَيْلُهُ عند قوله: والشرع لا يلزم قبل العلم (١).

السبب السادس: الإكراه.

الإكراه: من الكُرْه بالفتح وهو المشقة، قاله الفرَّاء.

وقيل: من الكُرْه، قال ابن منظور في «اللسان»: «أَجمع كثير من أَهل اللغة أَن الكَرْهَ والكُرْهَ لُغتانِ، فبأَيِّ لغة وقع فجائِزٌ، إلا الفراء فإنه زعم أَن الكُرْهَ ما أَكْرُهُتَ نَفْسَك عليه، والكَرْه ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه».

والإكراه: هو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خُلِّي ونفسه.

الدليل على أن الإكراه من أسباب لتخفيف:

١. قـولـه تـعـالـى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَـنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَبِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَـنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللّهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَيْحَانِ ١٠٦].

٢. وعن ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «إن الله تجاوز لى

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (١٦).

عن أمتى: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»(١).

٣. وقوله ﷺ: «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق» (٢)، أي: إكراه.

والحديثان فيهما ضعف.

مسألة اشترط العلماء \_ رحمهم الله \_ في الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف شروطاً:

الشرط الأول: أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به، والمُكرَه ليس قادراً على دفعه.

الشرط الثاني: أن يكون الإكراه عاجلاً ليس آجلاً.

مثال ذلك لو قال له رجل: طلق زوجتك وإلا قتلتك بعد سنة، فإنه لا يكون إكراهاً معتبراً.

الشرط الثالث: أن يكون ما يُكره عليه يشق تحمله.

الشرط الرابع: أن يظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به؛ لأن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات:

١. أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به: فيكون سبباً للتخفيف.

٢. أن يظن أنه سيوقع ما هدد به: فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف.

 ٣. أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به: فهذا لا يكون سبباً للتخفيف.

الشرط الخامس: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا يكون سبباً للتخفيف.

**مسألة**؛ الأصل أن الإكراه سبب للتخفيف في الإثم والضمان، لكن قد

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وأنكره أحمد.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۹۳)، وابن ماجه (۲۰٤٦)، وحكم على ضعفه: الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه (۱۳۰۰)، كما حكم بضعفه: ابن عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٠)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٥١/٤).

لا يكون سبباً في التخفيف كما في مسألة القتل، ونحوها.

مثال ما كان الإكراه سبباً للتخفيف:

في العبادات: إذا أُكره على الإفطار في رمضان فلا يبطل صومه، أو أُكره أن يأكل في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل.

وكذلك في المعاملات: فلو أُكره على البيع أو الشراء، أو أُكره في النكاح على الطلاق، فكل ذلك لا يقع.

وقد لا يكون الإكراه سبباً للتخفيف: كما لو أكره على قتل إنسان، فليس له أن يقتله.

مسألة ينقسم الإكراه إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون في حقوق الله:

أ. من حيث الحكم التكليفي: فإنه لا يأثم؛ لما تقدم من الأدلة.

ب. من حيث الحكم الوضعي - الضمان -: فإن كان من باب الأوامر: فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك، فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة.

وأما إن كان من باب النواهي: فإنه يعذر، فلو أكره على أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل وهو صائم، فإنه معذور في هذه الحال، فلا يعيد.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين:

أ. من حيث الحكم التكليفي: فلا يأثم، كما تقدم.

ب. من حيث الحكم الوضعي ـ الضمان ـ: فإنه يوجب الضمان، لكن يكون تارة على المُكرِه فقط، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه معاً.

فالأصل: أن الضمان يكون على المكرِه، كما لو أَكرَه زيدٌ عمراً على إتلاف مال صالح، فالضمان على زيد.

وقد يكون الضمان عليهما جميعاً، كما لو أُكرَه زيدٌ عمراً على القتل، فالقصاص عليهما جميعا، فالمكرِه متسبب، والمُكرَه مباشر، وليست

نفسه أولى بالبقاء من نفس المقتول.

مسألة الإكراه يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال غير أنها لا تنفذ بالإكراه، فمن أكره على الكفر لا يكفر بنطقه، ومن أكره على البيع لا ينعقد بيعه، ومن أكره على الطلاق لا ينفذ طلاقه وهكذا، ولذلك قالوا: «قول المكره بغير حق ملغى».

قال ابن رجب كَلَشُهُ: "وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبراً أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكُورِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ وَالنّحل: ١٠٦].

ولما عدد المجدد محمد بن عبدالوهاب كَثْلَثُهُ نواقض الإسلام التي يخرج بفعلها أو قولها من الإسلام استثنى المكره.

السبب السابع: النقص.

والنقص ذكر العلماء \_ رحمهم الله \_ له أنواعاً:

النوع الأول: الجنون:

والجنون: فقدٌ للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً.

والقاعدة في المجنون من حيث التخفيف:

- العبادات البدنية المحضة: فلا تجب عليه، ولا تصح منه كالصلاة والصيام ونحو ذلك.
- ۲. العبادات المركبة من المال والبدن: لا تجب عليه ولا تصح منه،
   كالجهاد، والحج، والعمرة، والكفارات.
  - ٣. العبادات المالية: كالزكاة تجب في ماله.
- الحقوق المالية المحضة: كالنفقات، وضمان المتلفات، وأروش الجنايات، تجب في ماله، فلا يكون الجنون هنا سبباً للتخفيف، إلا إذا بلغ أرش الجناية ثلث الدية فعلى العاقلة، وأقل من الثلث في ماله.

٥. ما يتعلق بعقوده وفسوخه: فلا تصح منه.

٦. ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالجنون سبب للتخفيف، فلا يقتص
 منه، ولا يقام عليه حد، لكن ما يتعلق بأرش جنايته تقدم الكلام عليها.

النوع الثاني من أنواع النقص: العَتَه.

والفرق بين العته والجنون؛ أن الجنون: فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً.

وأما العته: فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون. والقاعدة: أن العته بالنسبة للتخفيف ينقسم قسمين:

القسم الأول: عته ليس معه إدراك، فهذا حكمه حكم المجنون، وقد تقدم حكمه.

القسم الثاني: عته معه إدراك، فهذا حكمه حكم الصبي المميز، ويأتى حكمه.

النوع الثالث من أنواع النقص: الأنوثة.

الأنوثة قد تكون سبباً للتخفيف، فيسقط عنها من التكاليف ما لا يسقط عن الذكر.

والقاعدة: «أن الأصل تساوي الذكور والإناث في التكاليف إلا ما دل الدليل عليه».

فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولا الجمعة، ولا الجهاد، ولا الأذان، ولا الإقامة؛ لدلالة الدليل على ذلك، فهو سبب للتخفيف، وإلا فالأصل التساوي في الأحكام، فيجب على الأنثى ما يجب على الذكر من عبادات، وتكاليف، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، ويحرم عليها ما يحرم على الذكر من محرمات كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة وغير ذلك، ويصح منها ما يصح من الذكر من عقود كالبيع، والاجارة، والوقف، وغير ذلك.

#### ودليل ذلك:

١. عموم الأدلة من القرآن والسنة، فهي شاملة للذكور والإناث.

### ٢. الإجماع على ذلك.

النوع الرابع من أنواع النقص: الرِّق.

والرق في اللغة: العبودية.

- 1. العبادات البدنية المحضة: فحكمه التساوي مع الحُر، فالصلاة، والصيام ونحو ذلك يجبان على الحر والرقيق، وكذا الكفارات البدنية كالصيام. والصواب: حتى صلاة الجماعة، والجمعة تجبان على الرقيق.
- ٢. العبادات المالية المحضة: فلا تجب على الرقيق، كالزكاة، والكفارات المالية كالعتق والإطعام والكسوة، ونحوها.
- ٣. العبادات المركبة من المال والبدن: فلا تجب على الرقيق، كالحج والعمرة والجهاد.
- الحقوق المالية: كأروش الجنايات وقيم المتلفات وغيرها، قال السعدي كَلَّلَهُ: «وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام:

### قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره، وهو ما أذن له فيه.

وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته فيخيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجنى عليه.

وقسم يتعلق أيضاً برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال \_ مثل: زواجه بلا إذن سيده، فإنه يلزم منه المهر \_، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته.

القسم الرابع: ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً

واحداً يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم».

عقوده وفسوخه: من البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك،
 فتصرفات الرقيق كلها غير صحيحة وباطلة إلا مع الإذن، لكن يقع طلاقه.

وهل يملك بالتمليك سواء كان التمليك من السيد أو غيره؟ فيه خلاف.

٦. ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالرق ليس سبباً للتخفيف، فتقام عليه الحدود والقصاص في العمد، إلا ما ورد من تنصيف الحد في حقه.

وفي غير العمد: تقدم ما يتعلق بأروش الجنايات.

النوع الخامس من أنواع النقص: النوم والإغماء.

فالنوم والإغماء من أسباب التخفيف، ودليل ذلك: قوله على القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ الالله والمغمى عليه أشد من النائم.

والتخفيف عن النائم والمغمى عليه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما يتعلق بالإثم: فلا يأثم عند ترك المأمور وفعل المحظور، لكن يجب عليه تدارك المأمور الذي يجب عليه تداركه.

فالمغمى عليه إذا كان الإغماء بغير اختياره، فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة إلا إذا أفاق فيها أو أغمي عليه في وقتها ولم يصلها، أو أغمي عليه باختياره، وإذا نام الإنسان عن الصلاة لا يأثم لكن يجب عليه القضاء.

القسم الثاني: ما يتعلق بأقوالهما: لا يترتب عليها أثر، فلا تنعقد عقودهما مثلا كعقود المعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والفسوخ ونحوها فلا تنعقد من النائم، والمغمى عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي (٧٣٤٣).

من أمثلة ذلك إذا باع أو اشترى وهو نائم فلا يصح، أو طلق وهو نائم فلا يقع.

وكذلك إذا باع أو اشترى وهو مغمى عليه فلا يصح منه، أو طلق زوجته فلا يقع عليها.

القسم الثالث: ما يتعلق بأفعالهما:

أما يتعلق بحقوق المخلوقين: فيضمنان، فلو أتلفا مالاً لمخلوق ضمنا، لما تقدم من الأدلة على ضمان أموال المخلوقين.

وأما ما يتعلق بحقوق الله: فلا ضمان عليهما، فلو شربا خمراً، أو أتلفا صيداً في الحرم فلا ضمان عليهما، ولا حد.

النوع السادس من أنواع النقص: الصغر، فالصغير يخفف عنه، والأوامر بالنسبة إلى الصغير تنقسم إلى أقسام:

ا .العبادات البدنية المحضة: كالصلاة، والصيام، والوضوء، والغسل لا تجب عليه؛ لحديث عائشة و النقل الله تجب عليه؛ لحديث عائشة و القلم عن ثلاثة..»، وتصح منه إذا ميّز، وأجرها له، ولوليه أجر، لقوله تعالى: و مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢. العبادات المركبة من المال والبدن: كالحج، والعمرة، والجهاد، لا تجب عليه ويصح منه الحج والعمرة مطلقاً ولو كان غير مميز، وله أجره، ولوليه أجر، لحديث ابن عباس والله في قول النبي الله للمرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» رواه مسلم.

٣ .العبادات المالية المحضة: كالزكاة، فتجب عليه، ولو كان غير مميز.

الحقوق المالية: كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، والنفقات، فتجب عليه مطلقا في ماله، إلا ما يتعلق بأروش الجنايات إذا بلغت ثلث الدية فتجب على عاقلته.

٥. عقوده وفسوخه: لا تصح منه، إلا أنه يستثنى من عقوده ما يلي:
 أ. الأمور اليسيرة عرفا، فتصح.

ب. ما كان مصلحة محضة، كقبول الهبة والوقف ونحو ذلك، فتصح. ج. إذا كان القصد اختباره عند تسليم ماله إليه، فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لينظر رشده.

٦. الحدود والجنايات: لا تجب عليه، لكن ما يتعلق بأروش الجنايات تقدم الكلام عليه.

السبب الثامن من أسباب التخفيف: العسر وعموم البلوى، وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد، كطهارة فم الهرة وسؤرها لكثرة تطوافها.

مسألة، كان النبي على الله الله العلم: إنه عليه الصلاة والسلام وآل عمران، والنساء، قال بعض أهل العلم: إنه عليه الصلاة والسلام ارتاحت نفسه إلى العبادة أما غيره من الناس فليس مثله. وأيضًا ما جاء عن بعض السلف لعلهم ارتاحت نفوسهم إلى هذه فأحبوها، ولا يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق أو ما لا يستطاع فعله بالنسبة للمكلفين بل إن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به وهذا موضع إجماع الأمة.

14. فَاجْلِبْ لَتيسيرِ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ فليسَ فِي الدِّين الحَنيفِ مِنْ شَطَطْ هذا البيت تابع للقاعدة السابقة.

قوله: «شطط»: يعني مشقة يُقال شَطَّ في القول شَطَطًا وشُطُوطًا أغلظ فيه، فإذا حصلت المشقة فإنه يُجلب التيسير ويؤتى به.

قوله «الدين الحنيف»: أي المائل عن الشرك. ولا شك أن الدين قائم

<sup>(</sup>١) قيام النبي ﷺ جاء في البخاري رقم (٤٨٣٧)، ومسلم رقم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) وقراءته ﷺ ثبتت في صحيح مسلم رقم (٧٧٢).

على التوحيد في أقسامه الثلاثة (١)، مائل عن الشرك بأنواعه.



(١) أقسام التوحيد الثلاثة هي:

١. توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بما يختص به من الملك، والتدبير، والخلق.

توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة.

٣. توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بما يختص به من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وفي زكاة الفطر يجب أن يؤدي المسلم صاعًا، فإذا لم يجد إلا نصف صاع فإنه يؤديه، وكذلك الحج الأصل أن الإنسان يحج بماله وبدنه، فإذا لم يستطع أن يحج بماله وبدنه فإنه ينيب من يحج عنه.

مسألة: إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه، فتحته أقسام: الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة؛ فلا يجب الإتيان به. مثاله لو قدر على الذهاب إلى المسجد، لكن عجز عن الصلاة مع الجماعة. الثاني: أن يكون المقدور عليه عبادة لو انفرد؛ فيجب الإتيان به. مثاله لو قدر على نصف صاع من زكاة الفطر، وجب عليه أن يخرجه.

مثاله: لو قدر على الصيام إلى نصف النهار فلا يجب عليه الصيام.

الثالث: أن يكون غير عبادة لو انفرد، فلا يجب الإتيان به.

قوله: «واجتنب الكل من المحظور»: يعني المنهي عنه، ويدل لذلك: قوله ﷺ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (٣)، إذا نهى الشارع عن شيء يجب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)، ومسلم (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١١٧). (٣) انظر: الحاشية قبل السابقة.

على الإنسان أن يجتنبه ويجتنب كل طرقه ووسائله.

مثال خلك: نهى الشارع عن الزنا، فيجب أن ينتهي عنه، وعن كل الطرق الموصلة إليه؛ لأن الترك أسهل من الفعل، ولأن الإنسان لو فعل شيئًا من هذا المحظور فإنه يكون قد أدّى شيئًا من المفسدة؛ لأن المحظور نهى عنه للمفسدة المترتبة عليه.



17. والشرعُ لا يَلزمُ قبلَ العِلمِ دَليلُهُ فِعلُ المسِي فَافْتَهِمِ هَذَا كَلام لشيخ الإسلام ابن تيمية كَلَيْهُ قال: «إن الشرائع لا تلزم قبل العلم»، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسرَاء: ١٥]، وقوله: ﴿رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النّسَاء: ١٦٥].

ومن السنة ما أشار إليه الشيخ كَلَّلُهُ بقوله: «فعل المسيء فافتهم» وفعل المسيء هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كلِلله أن النبي كان جالسًا في المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي كلله فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثًا، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال النبي كله: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعدل جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(۱).

وجه الدهلة أن الأعرابي أخل بالطمأنينة، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه أن يعيد الصلاة السابقة، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، فهذا دليل على أن الجاهل يعذر بالجهل، وأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم.

ومن الأدلة على هذه القاعدة: قصة المستحاضة (٢) التي سألته عن تركها للصلاة ولم يأمرها النبي ﷺ بإعادة ما سبق من الصلوات، مع أنها ظنت أن هذا الدم حيض وتركت الصلاة.

1۷. لكنْ إذا فَرَّطَ في التَّعلُمِ فَذَا مَحَلُ نَظرٍ فَلْتَعْلَمِ 1۷ الأصل كما مشى عليه الناظم كَثَلَتُهُ أنه يُعذر بالجهل وتقدم دليل ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٧٥٧)، ومسلم رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٣٢٥) ومسلم رقم (٣٣٣).

من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ذكر الناظم كَلْللهُ أن الإنسان إذا فرط في التعلم فإنه لا يعذر، وعلى هذا نقول العذر بالجهل ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون حديث عهد بإسلام فهذا يعذر بالجهل فإذا أسلم حديثًا، ثم شرب الخمر، أو لعب الميسر ونحو ذلك فإنه يُعذر بالجهل.

القسم الثاني: أن يكون ناشئًا ببادية بعيدة عن حواضر المسلمين بحيث لا يسمع من العلماء.. إلخ فهذا يُعذر بالجهل.

ودليل ذلك؛ ما تقدم من حديث المسيء صلاته؛ لأنه أعرابي ناشيء في البادية فَعذَره النبي عَلَيْهُ.

القسم الثالث: أن يكون ناشئًا ببلاد الكفار قال العلماء: إنه يُعذر بالجهل إلحاقًا له بالناشيء في البادية.

القسم الرابع: ما يَدِقَّ ويغمض من المسائل التي لا يعلمها إلا أهل العلم، فإن العامي يعذر فيها.

القسم الخامس: إذا كان الإنسان مقيمًا في المدن ولم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم، أو أن هذا شرك ونحو ذلك فإنه يُعذر أما إن قامت عنده شبهة وأَمْكَنه التعليم ولم يتعلم فإنه لا يعذر وهذا القسم هو الذي أشار إليه الشيخ كَالله بقوله:

لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم». فإذا توفر عنده أمران:

الأمر الأول: قيام الشبهة.

الأمر الثاني: تمكنه من التعليم بحيث يمكنه أن يسأل العلماء عن هذا الحكم ولم يفعل فإنه لا عذر له، لكونه مفرطًا أما إن كانت الشبهة لم تقم عنده أو قامت عنده ولم يتمكن من السؤال بحيث لم يجد عالمًا يسأله.. إلخ فإنه يعذر حينئذٍ لعدم تفريطه.

ويأتي أيضًا عند قول المؤلف: والإثم والضمان يسقطان بالجهل

والإكراه والنسيان(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم: (٥٥).

1۸. وكُلَّ ممنوع فَللضَّرورَةِ يُباحُ والمكْرُوهُ عِندَ الحَاجةِ هذه قاعدة: «أَن الضرورات تبيح المحظورات»: المحظورات: هي المحرمات والأصل أن هذه المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات، والمكروهات تبيحها الحاجات.

قال بعض العلماء: إلا ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة أيضًا تبيحه ويأتى قوله:

وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَّرورَةِ يُباحُ والمكْرُوهُ عِندَ الحَاجةِ الدليل على أن الضرورات تبيح المحظورات قوله تعالى: ﴿فَمَنِ آضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ [البَقَرَة: ١٧٣].

لكن يشترط لذلك شروط:

الشرط الأول: أن تكون الضرورة واقعة فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح. مثال ذلك إنسان وقع في مخمصة وهي شدة الجوع فإن له أن يأكل من الميتة، أما إذا لم يصبه الجوع، وإنما يخشاه فليس له أن يأكل منها.

الشرط الثاني: أن لا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ﴾.

الباغي: هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال.

الشرط الثالث: أن يكون الأخذ من المحرم بقدره وعبَّر عنه بعض العلماء بقوله: «أن يكون زمن الإباحة مقيدًا بزمن بقاء العذر»، وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: «الضرورة تُقَدَّر بقَدْرها» فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه.

والدليل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ أَضَّطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ وَالباغي والعادي تقدم تعريفهما (١).

<sup>(</sup>١) انظر البيت رقم (٦٤).

مثال ذلك نظر الطبيب للمريضة، أو لعورة المريض للضرورة لا يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به الضرورة.

الشرط الرابع: أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، فإذا لم تندفع به فإنه لا يجوز، وإذا شككنا هل تندفع الضرورة بهذا المحرم أو لا؟ فالأصل عدم الحل؛ لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الضرورة مشكوك فيه، واليقين مُقدم على الشك.

الشرط الخامس: أن يكون المحظور أنقص من الضرورة.

مثاله: إذا أجبر إنسان وهُدِّد على أن يقتل إنسانًا، قيل له: اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك ففي هذه الحال لا يجوز أن يقتله؛ لأن هذا المحظور ليس أنقص بل مساوٍ.

قال الشيخ السعدي كَغُلَّلْهُ في منظومته:

وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة(١)

قوله: «والمكروه عند الحاجة»: الفرق بين الضرورة والحاجة: أن الضرورة: ما يضطره الإنسان للمحافظة على نفسه، أو منافعه، أو أطرافه.

وقيل: الضرورة: حالة تطرأ يخاف معها فوت شيء من مصالح الدين أو الدنيا، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم، أو ترك واجب.

والحاجة: ما يلحق الحرج والمشقة بعدمها.

يعني المكروه تبيحه الحاجة، فالمكروه أخف من المحرم، فإذا احتاج الإنسان إلى هذا المكروه فإنه يباح.

مثال ذلك أكل البصل والثوم مكروه لكن إذا احتاج إلى الأكل منهما، وإن لم يكن مضطرًا فإنه لايكره حتى وإن كان هناك شيء آخر يستطيع أن

<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية، للسعدي، البيت رقم (١٧).

يدفع به غير الثوم أو البصل.

مثال آخر، سفر الإنسان وحده هذا مكروه، لكن قد يحتاج إلى السفر وحده ولا يضطر فيباح، وكذلك الالتفات في الصلاة مكروه لكن الحاجة تبيحه، فإذا احتاج الإنسان أن يبصق فإنه يلتفت ويتفل عن يساره.

### ١٩. لكنَّ ما حُرِّمَ للذَّريعَة يَجُوزُ للحَاجَةِ كَالعَريَّةِ

قوله تَطْلَلْهُ: «لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية» قلنا: إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة، ويُستثنى من ذلك ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد فإن الحاجة تبيحه.

ومعنى الحاجة: هي الحالة التي يصل فيها الإنسان حدًا إذا لم تراعً لكان في ضيق وحرج، لكن لا تضيع مصالحه الضرورية، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

قولنا: «عامة»: هي الحاجة الشاملة لجميع الأمة.

وقولنا: «خاصة»: هي الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس كأهل بلد، أو حرفة معينة كالتجار، أو الصنّاع، أو الزراع. أما الحاجة الخاصة بفرد، أو بأفراد محصورين فغير معتبرة أصلًا ولا تلحق بالضرورة؛ لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره ولا يمكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به.

### والفرق بين الضرورة والحاجة من وجهين:

الوجه الأول: أن الضرورة في الغالب تكون إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي، وتكون هذه الإباحة مؤقتة حيث تنتهي بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشخص المضطر.

أما الإباحة الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالبًا لا تخالف نصًا صريحًا لكن تخالف القواعد العامة في الشرع، والحكم في الغالب يكون بصورة ثابتة.

الوجه الثاني: أن الضرورة تبيح المحظورات، سواء أكان الاضطرار حاصلًا للفرد أم للجماعة، أما الحاجة فلا تكون سببًا للتيسير إلا إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثيرة غير محصورة فلا تكون سببًا للتيسير في حق فرد وأفراد محصورين.

وقوله: «يجوز للحاجة كالعرية»؛ ضرب المؤلف كَالله مثالًا بالعرية ومسألة العرايا مستثناة من المزابنة.

والمزابنة: هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس. الأصل أنه لا يجوز بيع التمر اليابس بالتمر الرطب، لأنك إذا بعت ربويًا بجنسه فإنه يشترط التساوي من كل وجه لابد أن يكون يدًا بيد مثلًا بمثل، ويدل لذلك: حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد في أن النبي على قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء»(١).

فإذا بعت تمرًا بتمر فلابد أن يكون يدًا بيد، وأن يتساويا في الكيل، وفي اليبوسة والرطوبة، لابد أن يكون تمرًا رطبًا بتمر رطب، وتمرًا يابسًا بتمر يابس، فإذا اختلفا في الرطوبة واليبوسة وقعت في ربا الفضل؛ ولهذا في حديث سعد في أن النبي في سئل عن بيع التمر بالرطب يعني التمر اليابس بالرطب فقال في الشهر اليابس بالرطب فقال في في «أينقص الرطب إذا يبس. قالوا: نعم، فنهى عن ذلك»(٢).

فالمزابنة ـ كما تقدم ـ هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، يُستثنى من ذلك مسألة العريّة وهي بيع الرطب على رؤوس

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۱٥٨٧)، وحديث أبي سعيد في الصحيحين البخاري رقم (٢١٧٦)، ومسلم رقم (١٥٨٤)..

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۲۲۶)، أبو داود رقم (۳۳۰۹)، والترمذي رقم (۱۲۲۵)، والنسائي (۲۸۸۷)، وابن ماجه رقم (۲۲۸٤). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك صححه الحاكم وابن الملقن وغيرهم، ولم يصب من ضعفه.

النخل بالتمر اليابس بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط فمسألة العرّية أباحها الشارع:

الشرط الأول: أن تكون فيما دون خمسة أوسق. فخمسة أوسق فأكثر لا تجوز.

الشرط الثاني: أن يكون لا ثمن معه يشتري به الرطب.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا لأكلها رطبًا لكي يتفكه مع الناس، أما إذا كان يشتري الرطب بالتمر اليابس لكي يبيع الرطب فلا يجوز.

الشرط الرابع: الحلول والتقابض، التمر اليابس يقبضه البائع وهو الفلاح بكيله يكيله له المشتري ويقبضه البائع، والنخل قَبْضه بتخليته، فالبائع يُخلي بين المشتري وبين هذه النخلة.

الشرط الخامس: التساوي في ذلك بأن يبيعه كيلًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف هذا الرطب، فإذا كان رطبًا يساوي وسقين، وإذا جف يساوي وسقًا ونصف مثلًا، فنقول: هنا يأخذ وسقًا ونصفًا من التمر اليابس، فإذا كان كذلك فإنه تباح مسألة العرية.

والحليل حديث أبي هريرة رضي النبي عَلَيْهُ: «رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق»(١).

وحديث سهل بن أبي حثمة والنبي النبي النبي النمر بالتمر ورخص في بيع العرايا» (٢)، فهنا أبيحت العرايا، قال العلماء رحمهم الله: «إن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد».

فأباح الشارع مسألة العرايا والتساوي ليس مقطوعًا فيه وقد قال العلماء رحمهم الله في باب ربا الفضل: «الشك في التماثل كالعلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠)، ومسلم رقم (١٥٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٩١)، ومسلم رقم (١٥٤٠).

بالتفاضل» يعني إذا بادلت ربويًا بجنسه وأنت تشك في التماثل فكما لو علمت بالتفاضل فيحرم ذلك؛ لابد أن تعلم التماثل تمامًا، وهنا في مسألة الرطب بالتمر لا نعلم التماثل كل الأمر مبني على الخرص والتقدير وهذا الغالب أن يكون فيه تفاضل فربا الفضل هذا أبيح في هذه الحال للحاجة.

ومسألة العرايا ليس فيها ضرورة وإنما حاجة فقط لكي يتفكّه، فليس هناك ضرورة إلى أن يحفظ نفسه أو أطرافه وإنما يحتاج فقط أن يتفكه فأبيح له مسألة العرايا، فقال العلماء رحمهم الله: «تحريم ربا النسيئة تحريمه من باب تحريم المقاصد، وأما ربا الفضل فتحريمه من باب تحريم القوله على في حديث أسامة في الما الربا في النسيئة» (۱) فقالوا إذا كان كذلك فإن الحاجة تبيحه كمسألة العرايا.

ومن المسائل المترتبة على ذلك لبس الحرير قال العلماء رحمهم الله: «بأن لبس الحرير تحريمه من باب تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه» فلو كان إنسان فيه حكَّة أو قمل، أو نحو ذلك واحتاج إلى لبس الحرير ليس هنا ضرورة، وإنما حاجة فلا بأس ولهذا رخص النبي على للزبير وعبد الرحمن بن عوف والله السر ثوب الحرير من حكة بهما (٢).

ويظهر لي: أن تقسيم المحرم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نظر، وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا لضرورة، إلا لدليل يدل على خلاف ذلك.

### \$\$ \$\$ \$\$\$

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۱۷۸)، ومسلم رقم (۱۵۹٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢٩١٩)، ومسلم رقم (٢٠٧٦).

٢٠. وما نُهي عَنهُ من التَّعَبُّدِ أو للشُروطِ مفْسِدًا سَيَاتِي ٢١. فكلُّ نَهي عادَ للذَّوات أَوْ غَيرهِ أَفْسِدُه لا تَردَّدِ

٢٢. وإنْ يَعُدُ لِخُارِج كالعِمَّهُ فَلَنْ يَضِيرَ فَافْهَمَنَّ العِلَّهُ

هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة مشهورة: «النهى يقتضي الفساد» وهذه القاعدة ألفت فيها مؤلفات منها كتاب العلائي «تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» ودليل هذه القاعدة: قول النبي عليه في حديث عائشة رَخِيْنَا: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»(١)، فدل ذلك على أن ما نهى عنه الشارع فإنه يقتضى الفساد.

قوله: «وما نهي عنه من التعبد أو غيره»: يعنى ما نهي عنه من العبادات أو غيره من المعاملات، والتبرعات، والأنكحة.. إلخ.

قوله: «أفسده»: يعنى أحكم عليه بالفساد.

ذكر المؤلف يَظْلَتْهُ أقسام هذه القاعدة وأن هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام:

واعلم أن الحنابلة من أوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة، ولذلك ثلاثة من هذه الأقسام الأربعة يرون أنها تقتضي الفساد.

القسم الأول: أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد.

ويدل له أحاديث وآثار كثيرة كنحو ما رواه أحمد في المسند مرفوعًا «لا صلاة لمن لا وضوء له» (۲).

وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يعيدوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۱٦۸) ومسلم رقم (۱۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٤١٨)، وأبو داود رقم (١٠١)، وضعفه الإمام أحمد والعقيلي والبزار وأشار إلى ضعفه الترمذي.

والمراد بالفساد: أنه لا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه سواء في العبادات، أو العقود. قال الخطابي كَثِلَنهُ: «هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه».

والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل، والحنفية يفرقون فعندهم الفاسد ما نهى عنه لوصفه، والباطل ما نهى عنه لأصله.

وبعض الحنابلة يقول: الفاسد مالم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه، ولذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد لعدم الاتفاق عليه. ولهذا أمثلة منها:

المثال الأول، صيام يوم العيد؛ لأن النبي ﷺ: «نهى عن صوم يوم العيد» (١) فنقول بأن هذا الصيام فاسد.

المثال الثاني، الصلاة في أوقات النهي نقول بأنها فاسدة؛ لأن النبي على الله المثال الثاني الله المبح عديث أبي سعيد في الصحيحين قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (٢).

المثال الثالث: الصلاة في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل كل هذه نهى الشارع عنها، فالنهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد.

المثال الدابع: نكاح المحارم فنكاح زوجة الأب أو نكاح زوجة الابن كل هذا النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، قال تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَمَ ءَاباً وَكُم ﴾ [النّساء: ٢٢].

المثال الخامس بيع الميتة.. إلخ كما في حديث جابر ولله في الصحيحين أن النبي عليه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۱۹۷)، ومسلم رقم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري الله على أن رسول الله على عن صيام يومين «يوم الفطر، ويوم النحر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥٨٦)، ومسلم رقم (٨٢٧).

والخنزير، والأصنام»(١).

القسم الثاني: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثَّل المؤلف يَخْلَلهُ بقوله: «وإن يعد لخارج كالعمة» العِمَّة: لغة في العمامة.

مثال ذلك، إنسان صلى وعليه عمامة من حرير فهذا لا يتعلق بذات الصلاة، ولا بشروط الصلاة فنقول: لا يقتضى الفساد.

المثال الثاني، صلى وعليه خاتم من ذهب، فصلاته صحيحة.. إلخ.

المثال الثالث: اغتاب وهو صائم فصيامه صحيح.. إلخ فما دام أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضى الفساد.

القسم الثالث: أن يعود إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه يختص بتلك العبادة، أو المعاملة؛ فإذا كان كذلك فإنه يقتضى الفساد.

مثال ذلك الشارع نهى عن كون الثمن مجهولًا ، فالنهي هنا يعود إلى شرط المعاملة ، لكن على وجه يختص بهذه المعاملة «يختص بالبيع» فهذا النهى يقتضى الفساد.

المثال الثاني، بيع الإنسان شيئًا لا يملكه، فهذا يعود إلى شرط من شروط المعاملة يختص بهذه المعاملة فالنهي يقتضي الفساد.

المثال الثالث، إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة فإن هذا يختص بشرط العبادة على وجه يختص بالعبادة فإن النهى يقتضى الفساد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦)، ومسلم رقم (١٥٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم رقم (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) لكن إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها لا تقتضي الفساد.

القسم الرابع: أن يعود النهي إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه لا يختص بالعبادة، أو المعاملة فهذا موضع خلاف، والصحيح: أن النهى لا يقتضى الفساد. وله أمثلة كثيرة:

المثال الأول، الوضوء بماء مغصوب، الغصب لا يتعلق بالعبادة، الذي يتعلق بالعبادة أن الإنسان يتوضأ بماء طهور فيرتفع حدثه والشارع نهى عن الغصب، ولم ينه عن الوضوء بالماء المغصوب فالنهي عاد إلى شرط من شروط العبادة لكن على وجه لا يختص بتلك العبادة.

المثال الثانية التيمم على تراب مغصوب، وكذلك الصلاة في بيت مغصوب، أو في ثوب مسروق، أو منتهب، أو مختلس. إلخ، فكل هذه الأشياء النهي فيها لا يختص بتلك العبادة فلا يقتضي الفساد؛ لأن الشارع نهى فقط عن الغصب.

قال أهل العلم رحمهم الله: إن الجهة إذا انفكت فكان مأمورًا من وجه ومنهيًا من وجه صحت العبادة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها وهو لا شك أنه عاص بفعله هذا؛ ولأن النهي غير متعلق بذات العبادات شرعًا فهو تعلّق بعيد لا يلتفت إليه الشرع في الإبطال.

قوله: «فلن يضير»: يعنى لا يضر إذا كان عائدًا إلى أمر خارج.

قوله: «فافهمن العلة»: المؤلف كَالله أمرك أن تفهم العلة وهذا يشمل العلة في كل المسائل، وسيأتي تعريف العلة عند قول المؤلف: «وكل حكم فلعلة تبع». إذا فهم الطالب العلل فإنه يعرف سمو الشريعة وحكمتها، وبناء الأحكام فيها، وأنه لم يُشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه. قال السعدي كَالله:

وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل(١)

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية للسعدى البيت رقم (٣٠).

# ٢٣. والأصلُ في الأشياءِ حِلُّ وامْنَع عِبَادَةً إلا بإذنِ الشَّارع

هذه قاعدة فقهية ويدخل تحت ذلك أشياء كثيرة وهذه قاعدة مندرجة تحت إحدى القواعد الخمس الكلية وهي: «اليقين لا يزول بالشك» فمن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة كما سيأتي إن شاء الله قاعدة: «الأصل في الأشياء الحل» يندرج تحت ذلك أشياء كثيرة، فالأصل في المعاملات من بيع، وإجارة، ورهن، وشركة، وغير ذلك الحل، وكذلك التبرعات، من هبات وأوقاف ووصايا، وفي باب الأطعمة من حيوانات ونباتات، وزروع، وثمار، وطيور، الأصل في ذلك الحل، وأيضًا في باب الألبسة من قطن، وصوف، وشعر، وكتّان، وغير ذلك، وكذلك في باب الألبسة من قطن، وصوف، وشعر، وكتّان، وغير ذلك، وكذلك في باب الأنكحة الأصل في ذلك الحل فالإنسان له أن يتزوج أي امرأة إلا باب الأنكحة الأصل في ذلك الحل في الأشياء الحل.

ودليل ذلك، قوله تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البَقَرَة: ٢٩]، فساق الآية مساق الامتنان وغايته الحل والإباحة كما قال القرطبي يَظَلَّلُهُ في تفسيره.

وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ شَيْ فَيَهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ شَيْ وَالْمَتْفِ وَالزّيْعَانُ شَيْ [الرّحان: ١٠-١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ [الجَاثبة: ١٣]، ولما روى سعد بن أبي وقاص وَ الله أن النبي عَلَيْ قال: ﴿إِن أعظم المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، ثم حرم من أجل مسألته المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرم، ثم حرم من أجل مسألته رواه البخاري ومسلم (١)، فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأشياء الحار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «هو كالإجماع»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۹)، ومسلم رقم (۲۳٥۸).

وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَتْهُ أن الأصل في الأشياء الإباحة وطهارة الثياب والحجارة لمن كان مسلمًا يعمل الصالحات؛ لأنها إعانة له على الطاعة، وأما الكافر ومن يستعملها في غير محلها فإن الأصل في حقهم المنع سدًا لذريعة التقوي بها على المعاصي.

قوله: «وامنع عبادة إلا بإذن الشارع»: الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله علية.

قال شيخ الإسلام: «العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع».

ودليل ذلك: القرآن والسنة فأما القرآن فقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواً شَرَكَتُواً شَرَكَتُواً شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشّورى: ٢١].

وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا سَِّةِ ﴾ [الأنعَام: ٥٧] فحصر الله التحليل والتحريم إليه سبحانه وحده.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمَّرِ فَأَتَّبِعَهَا وَلَا نَتَّبِعٌ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ إِنَّهُمَّ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجَاثِيَة: ١٨-١٩].

وأما السنة فحديث عائشة على أن النبي الله قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أن أن عمله مردود عليه. قال الشاطبي كَلْسُهُ في «الاعتصام»: «وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر».

وقال أيضًا: «وهذا \_ يعني حديث عائشة \_ عده العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (٤٣).

وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» والخطيب في الفقيه والمتفقه عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر يطيل في سجودهما وركوعهما فزجره عن ذلك(١). وأيضًا حكى شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ في «مجموع الفتاوى» اتفاق السلف رحمهم الله على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع.

ولابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في ستة أمور:

١. السبب. ٢. الجنس. ٣. القدْر.

٤. الكيفية والهيئة. ٥. المكان. ٦. الزمان.

فإن خالفت في أحد هذه الأمور فغير مشروعة لابد أن تكون موافقة للشرع في هذه الأمور الستة:

الأمر الأول: السبب، فعلى هذا لو اتخذ عبادة عند سبب لم يرد به الشرع فإن هذا لا يصح.

مثال خلك لو أنه استاك عند دخوله المسجد قياسًا على الاستياك عند دخول البيت، فإن هذا لا يصح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «ما وجد سببه في عهد النبي على ولم يفعله فتركه هو السنة»أي إذا وجد المقتضي، وزال المانع، ولم يكن الترك لحق الغير فالترك هو السنة. فالفعل كما يكون سنة أيضًا الترك يكون سنة، فكل شيء وجد سببه في عهد النبي على ولم يفعله يكون تركه سنة، وبهذا نعلم أن ما يقام من حفل مولد النبي على أنه بدعة؛ لأن مولد النبي على وجد سببه في عهده ولم يفعله على ولم يفعله الخلفاء الراشدون.

فالخلاصة في ذلك: أن من يتخذ سببًا لعبادة من العبادات ولم يفعله النبي عليه فإن هذا لا يجوز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۱۱٦/۱)، والبيهقي في سننه (۲/۲۶)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۳۸۱) وإسناده لا بأس به.

الأمر الثاني: أن تكون موافقة للشرع في الجنس، وعلى هذا لو تعبد الإنسان بجنس لم يأتِ به الشرع فإن هذا بدعة، ولذلك أمثلة:

المثال الأول، في الهدي والأضحية، فالشرع جاء بجنس مُعيَّن وهي بهيمة الأنعام، فكون الإنسان يضحي مثلًا بدجاج، أو بسائر الطيور فإن هذا بدعة؛ لأن هذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله ﷺ.

المثال الثاني، في العقيقة جاءت الشريعة بذبح شاتين للذكر وشاة للأنثى، فلو أن الإنسان عقّ عن ابنه بغزال فإن هذا جنس لم يأتِ به الشرع.

الأمر الثالث: القَدْر فلابد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع في قدرها وهذه المسألة يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون ما زاد على القدر المشروع لا يتبعّض فهذا بدعة، فلو صلى الظهر خمسًا، أو المغرب أربعًا فإنه جاء بعبادة لم يأتِ بها الشرع فيما يتعلق بالقدْر.

القسم الثاني: أن يكون ما زاد على القدر المشروع يتبعّض ويمكن فصله فهذا فيه تفصيل: إن اعتقد أنه من الوارد فإنه بدعة، وإنه لم يعتقد أنه من الوارد، وإنما أراد أن يتعبد به استقلالًا فإن هذا لا بأس به.

مثال خلك، الواجب في زكاة الفطر صاع فلو أن الإنسان أخرج صاعين على أن هذه الزيادة صدقة ونافلة، فإن هذا لا بأس به، لكن لو أخرجه على أنه يتقرب به وأنه زكاة واردة فإن هذا بدعة، ونظير ذلك أيضًا أن المشروع في دبر كل صلاة أن يسبح الله ويحمده ويكبره تسعًا وتسعين مرة ثم يقول في تمام المائة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، فلو زاد على ذلك من هذا التسبيح، إن اعتقد أنه سنة واردة في هذا الموضع فإنه بدعة، وأما إذا على أنه يتنفل بهذه العبادة فإنه لا بأس به.

الأمر الرابع: الهيئة والكيفية، فإذا خالفت في ذلك فإنها تكون بدعة؛ فلو أنه صلى صلاة خلاف الصلاة المشروعة فإن هذه بدعة، أو صام صيامًا أو حجًا خلاف الحج والصوم المشروعين فإن هذا بدعة؛ كما لوقدم السجود على الركوع أو ركع ركوعين أو نحو ذلك فإن هذا بدعة.

الأمر الخامس: المكان فإذا خالفت الشرع في مكانها فإن ذلك بدعة.

مثال ذلك الحج له أمكنة معلومة فالطواف لا يكون إلا في البيت فلو طاف في غير البيت فهذا بدعة، والوقوف في عرفة ومزدلفة هذه أمكنة حدّدها الشارع، وكذلك الاعتكاف لا يكون في غير المسجد.. إلخ.

الأمر السادس: الزمن فإذا خالفت الشرع في زمانها فإنها تكون بدعة، فلو أن رجلًا صلى الظهر قبل زوال الشمس، أو صلى الفجر بعد طلوع الشمس. إلخ، هذا كله خلاف أمر الله، وأمر رسوله ﷺ



## ٢٤. فإنْ يقعْ في الحكمِ شَكَّ فارجع للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتبِع

أي إن يقع في الشيء الحادث شك، يعني إذا شك في أمر هل هو حلال أو حرام؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟

قوله: «فارجع للأصل في النوعين» والنوعان تقدم ما يتعلق بالعبادات وغير العبادات فتدخل المعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والعادات.

فالعبادات إذا شكَكْت هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فالأصل عدم المشروعية، وأما في غير العبادات إذا شكَكْت هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل في ذلك الحل.

مثال خلك، شكَكْت في نوع من أنواع المعاملات كالألبسة أو شكَكْت في نوع من أنواع الأطعمة، أو العادات، والهيئات هل هو مباح أو ليس مباحًا؟ فالأصل في ذلك الإباحة. وفي هذا البيت إشارة إلى إحدى القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» وهذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقًا وأكثرها امتدادًا في أبواب الفقه وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.

واليقين في اللغة في المشهور: العلم وزوال الشك، وقد يأتي بمعنى الظن الراجح والغالب، وقد استعمل الظن بمعنى اليقين في القرآن في عدد من الآيات قال تعالى: ﴿إِنِّ ظَنَنْ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيهُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَابِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ﴿ النَّجْم: ٢٨].

وجه الدلالة أنه قد فسر الظن هنا بالتوهم، وقد علمنا أن الوهم قد يطلق عليه الظن الفاسد.

### اعتراض وجواب عنه:

من المعلوم عقلًا أنه لا يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحدة، وفي الوقت نفسه لدى شخص واحد، والذي يفهم من ظاهر النص أنه يمكن اجتماعها في تلك الحال.. إلخ.

والجواب: أن المراد بنص القاعدة أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق، فلم يحصل إذًا اجتماع لليقين والشك.

### الاعتراض الثاني:

أن من الأمور المقررة أن اليقين إذا طرأ عليه شك زال اليقين؛ بمعنى أنه لو كان الشخص متيقنًا ثم شك، فإنه يوصف بأنه شاك لا أنه متيقن، و الذي يفهم من القاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ بل يبقى، وهذا تناقض.

والجواب: أن المقصود من نص القاعدة أن حكم اليقين لا يزول بالشك وليس المقصود أن ذات اليقين لا يزول بالشك بل اليقين في ذاته زائل بالشك والباقي إنما هو حكم اليقين.

قال مجاهد كَثِلَتُهُ: «كل ظن في القرآن فهو يقين» وهذا إشكال إلا أن الزركشي كَثِلَتُهُ قال: هناك ضابطان للفرق بين اليقين والظن في القرآن:

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذمومًا متوعدًا عليه بالعذاب فهو الشك.

والثاني: أن كل ظن به «أنْ» المخففة فهو شك وكل ظن يتصل به «أنّ» المشددة فهو يقين؛ لأن المشددة للتأكيد خلافًا للمخففة.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا ﴾ [النَّجْم: ٢٨].

وحديث عبد الله بن زيد رضي النبي الله النبي الله الرجل يخيل الله أنه يجد الشيء في الصلاة فقال الله الله ينصرف حتى يسمع صوتًا

أو يجد ريحًا»(۱)، ولحديث عدي بن حاتم رضي كما سيأتي، ولحديث أبي سعيد رضي أن النبي رضي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن»(۲).

فإذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث؟ فالأصل في ذلك بقاء الطهارة، وإذا شك هل تطهر أو لم يتطهر؟ فالأصل بقاء الحدث، وإذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فالأصل بقاء الليل، له أن يأكل حتى يطلع الفجر، وإذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب؟ فالأصل بقاء النهار، فليس له أن يأكل ولا يصلي المغرب، وإذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع؟ فالأصل بقاء النكاح.. وهكذا.

وأما الإجماع: أي على القاعدة فحكاه غير واحد كالقرافي في «الذخيرة» وفي «الفروق» وابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام».

وهذه القاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» لها قواعد تتفرع عنها نذكرها على سبيل الإجمال ونمثل لكل قاعدة بمثال:

القاعدة الأولى: «الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب».

مثال ذلك إذا شك الإنسان هل قضى الصلاة التي عليه أو لم يقضها؟ فالأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب، ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟ فالأصل بقاء الدين في الذمة.

القاعدة الثانية: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»:

«بقاء ما كان»: أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.

«على ما كان» أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.

ومعنى «الأصل»: أي القاعدة المستمرة في الشرع وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب. وسيأتي الكلام عليها في الأدلة المختلف فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١٣٧)، ومسلم رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٥٧١).

القاعدة الثالثة: «الأصل براءة الذمة»: أي السلامة والخلو من التكليف، فمعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل ويدل لهذه القاعدة قوله على «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(۱). ومن الفروع المترتبة على ذلك لو ادعى شخص على شخص حقًا من الحقوق فنقول: بأن المدّعى عليه الأصل براءة ذمته حتى يثبت هذا الحق بالبينة.

القاعدة الرابعة: «الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم»: هاتان قاعدتان: الأولى: الأصل في اللحوم التحريم، لكن تقيد هذه القاعدة بما إذا حصل شك واشتباه، وإلا فالأصل الحل.

وعلى هذا لو أن الإنسان شك في لحم هل هو مذكى أو لحم ميتة؟ فالأصل في ذلك التحريم.

ويدل لهذا: قول النبي على لعدى والم تسمّ على غيره (٢)، وأيضًا أخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على غيره (٢)، وأيضًا قال والم تسمّ على غيره الماء قتله قال والم والماء قله قله الماء قله أو سهمك (٣)، فدل على أن الأصل في اللحوم التحريم، وإذا شك أيضًا هل ذُبح هذا اللحم على وفق الشرع أو لم يُذبح على وفقه؟ فالأصل في ذلك التحريم لكن عندنا قاعدة أخرى وهي: «أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة» فإذا كان هذا اللحم من مسلمين، أو من أهل كتاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۵۲) وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۵۷۱) ومسلم رقم (۱۷۱۱)، وصححه ابن الملقن وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم (۲۲۳۲) وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥٤٧٥)، ومسلم رقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٥٤٨٤)، ومسلم رقم (١٩٢٩).

فلا تسأل عن فعلهم؛ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة.

ويدل لذلك: حديث عائشة والله الله الله الله الله عليه الله عليه أن قومًا عديثو عهد بإسلام يأتوننا باللحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي الله الله عليه أنتم وكلوه (۱)، أنتم مسؤولون عن فعلكم وفعل غيركم لستم مسؤولين عنه.

القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع التحريم.

ويدل لهذا أدلة كثيرة منها:

١. قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ إِلَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْ

٢. أدلة تحريم الزنا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَيْ ﴾
 [الإسرَاء: ٣٢] ولحديث ابن عباس ﴿ أَن النبي عَيَالِيَ قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» متفق عليه (٢٠).

لكن الأصل في النساء الحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَلَآءَ وَالنَّمَاء: ٢٤] بعد أن ذكر ما يحرم من النساء.

لكن لو اشتبهت أجنبية بامرأة غير أجنبية فنقول: لا يجوز له أن يتزوج بها مع أن الأصل الحل لكن لما كان عنده امرأتان هند وأختها إحداهما رضعت معه من أمه فاشتبهت الآن الأجنبية بالمحرم فلا يجوز له أن يتزوج بها؛ لأننا لا ندري أيهما رضعت من أمه هل هي هند أو فاطمة؟

القاعدة الخامسة: «الأصل في الصفات العارضة العدم».

ومن أمثلة هذه القاعدة لو أن أحدًا اشترى سلعة ثم وجد بها عيبًا فنقول: الأصل عدم العيب، فإذا اختلف البائع والمشتري نقدم قول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٧٥)، ومسلم رقم (٥٧).

البائع؛ لأن الأصل في الصفات العارضة العدم وأن هذا البائع باع هذه السلعة وليست معيبة.

القاعدة السادسة: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».

الحادث: الشيء الذي لم يكن موجودًا ثم وجد أي: أن وقته المعتبر هو الوقت القريب، فلو أن شخصًا نام ثم وجد في ثوبه منيا ثم شك هل حصل من نوم الليل أو النهار؟ نقول يُرجعه إلى أقرب أوقاته وأقرب الأوقات النوم بالنهار.

القاعدة السابعة: «لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان».

فهذه القاعدة تشتمل على أمرين:

الأمر الأول: لا ينسب إلى ساكت قول، إذْ الأحكام تبنى على الألفاظ في الأصل، ومن أمثلة ذلك: إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن.

ومن ذلك: لو أتلف شخص مال آخر، وصاحب المال ساكت فلا يكون سكوته إذنًا في الإتلاف بل يضمن.

الأمر الثاني: لكن السكوت في معرض البيان بيان، وهذا كالاستثناء من القاعدة، ومن أمثلة ذلك: سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج.

ومن ذلك: إذا سكت المحرم وقد حُلِق رأسه مع القدرة على منعه تلزمه الفدية.

القاعدة الثامنة: «لا عبرة بالتوهم» التوهم أدنى من الظن، والمراد به: الاحتمال العقلي البعيد.

ومن أمثلة ذلك، لو اشتبهت القبلة فصلى بلا تحر ولا اجتهاد فلا تصح صلاته لبنائها على الوهم.

القاعدة التاسعة: «الممتنع عادة كالممتنع حقيقة».

الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلًا.

والممتنع عادة: هو الذي لم يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد بالوقوع. ومن أمثلة ذلك ادعاء من عُرِف بالفقر أموالًا عظيمة على شخص وأنه قد اقترضها منه.

القاعدة العاشرة: «الأصل حمل الكلام على ظاهره».

القاعدة الحادية عشرة: «الأصل في العقود والشرط في العقود الصحة».

القاعدة الثانية عشرة: «الأصل في الأعيان الحل والطهارة».



٢٥. والأصلُ أنَّ الأمرَ والنَّهي حُتِمْ إلا إذا النَّدبُ أو الكُرْهُ عُلِمْ
 أفاد المؤلف تَغْلَلهُ في هذا الشطر قاعدتين أصوليتين:

القاعدة الأولى: «الأمر يقتضى الوجوب إلا لصارف».

القاعدة الثانية: «النهى يقتضى التحريم إلا لصارف».

والدليل على القاعدة الأولى:

أُولاً: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزَاب: ٣٦].

فدل على أن الله على أن الله الله الله الله الله ورسوله الله وأمر الله وأمر رسوله الله وأمر رسوله الله وأن الأوامر الوجوب.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِلَيْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّ

قال الإمام أحمد كَلَشُهُ: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك»(١) وتفسير الإمام أحمد كَلَشُهُ الفتنة بالشرك تفسير بأعلى الفتن وإلا فإن الفتنة تشمل الشرك وغيره، فهذا الوعيد على من خالف أمر الله على أن الأصل في الأوامر الوجوب.

ثالثًا: من السنة قول النبي على أمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٢).

فقوله على: «لولا أن أشق» دل على أن الأمر فيه مشقة ولا يكون فيه

<sup>(</sup>١) رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى (٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٨٨٧)، ومسلم رقم (٢٥٢).

مشقة إلا إذا كان الأمر دالًا على الوجوب إذْ لو لم يدل على الوجوب لم يكن فيه مشقة وفي لفظ «عند كل وضوء» (١) ، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب فلو كان يقتضي الاستحباب لم يكن فيه مشقة؛ لأن الإنسان يكون مخيرًا بين الفعل والترك والأفضل له أن يفعل.

رابعًا: أن النبي عَلَيْهُ أخّر صلاة العشاء ثم خرج فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى»(٢).

فهذا يدل على أن أوامر النبي ﷺ تقتضي الوجوب؛ إذْ لو أن النبي ﷺ أمر أن تؤدَّى صلاة العشاء في ذلك الوقت لكان في ذلك مشقة وترتُّب المشقة يدل على وجوبه.

خامسًا: إجماع الصحابة ضي على امتثال أوامر النبي على دون السؤال عما أراد الرسول على بأمره.

سادسًا: اللغة: فإنها تدل على ذلك فإن السيّد إذا أمر خادمه بأمر ثم بعد ذلك لم يمتثل لَحسُن لومه فكونه إذا ترك الامتثال يحسن لومه دل على أنه ترك واجبًا من الواجبات، وكذلك لو أن الأب أمر ابنه بأمر ثم بعد ذلك لم يمتثل لحسن لومه وتوبيخه فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب.

قوله: «أن الأمر والنهي حُتم»: أيضًا النهي يقتضي التحريم فالأصل في النواهي أنها تقتضي التحريم ويدل لذلك:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ المنهي تهاء [الحشر: ٧] فقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ ، هذا أمر بالانتهاء والأمر يدل على الوجوب كما سبق فدل ذلك على أن فعل المنهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواً ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٦/١)، وأحمد في مسنده (٢/٢٠)، والنسائي (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٦٣٨).

هنا أمر الله عَلِي بالانتهاء عن الأشياء التي نهى عنها النبي عَلَيْهُ فدل ذلك على أن الانتهاء واجب وترك الواجب فيه الإثم.

ثانيًا: من السنة قوله ﷺ «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (١) هنا أمر بالاجتناب، والأمر يدل على الوجوب فدل ذلك على أن فعل المنهي عنه يدل على التحريم؛ لأن في ذلك تركًا للواجب.

ثالثًا: اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن النهي يقتضي التحريم.

رابعًا: اللغة فإن السيد لو نهى خادمه عن أمر من الأمور، ثم بعد ذلك فعل هذا الأمر الذي نُهي عنه فإنه يحسن لومه وتوبيخه، وكذلك الأب لو نهى ولده ثم فعله فإنه يحسن لومه وتوبيخه، فدل ذلك على أن النهى يقتضى التحريم.

فإن قال قائل: هل النهي في الأدب يكون دالًا على التحريم؟ نقول إن بعض العلماء قال: نفرق بين الأحكام والآداب.

أولاً: لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين.

ثانيًا: أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يخترم بين الأحكام والآداب.

ثالثًا: أن الشريعة تُعنى بالأحكام، والآداب تنتج عن هذه الأحكام.

وذهب أكثر العلماء: على أن الأمر أو النهي إذا قصد به الآداب والإرشاد لا يقتضي الوجوب، أو التحريم كما سيأتي.

قوله: «إلا إذا الندب أو الكره علم»: الأصل كما تقدم أن الأوامر تقتضي الوجوب وأن النواهي تقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف وقد ذكر العلماء رحمهم الله الصوارف:

الصارف الأول: أن يدل الدليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب

<sup>(</sup>١) أحمد البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)..

ولا يراد به الوجوب وهذا له أمثلة كثيرة نذكر منها:

المثال الأول حديث أبي هريرة وفيه قال على: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال"()، هنا أمر النبي على بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، ووجد أن الصارف الذي يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه للاستحباب وليس للوجوب وهو حديث ابن مسعود والله أن النبي على أن الاستعاذة بالله من الدعاء أعجبه أن النبي على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أي أعجب الدعاء إليه فدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليس واجبًا.

المثال الثاني: أن النبي على أن يشرب الرجل قائمًا "(") وشرِبَ النبي على أن النبي على التحريم النبي على الكراهة.

الصارف الثاني: الإجماع قد يُجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب.

#### ومن الأمثلة على ذلك،

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَّطَادُوأَ ﴾ [المَائدة: ٢] هذا أمر ومع ذلك العلماء رحمهم الله مجمعون على أن الإنسان إذا حلّ من إحرامه لا يجب عليه أن يصطاد.

الصارف الثالث: إذا علمنا أن هذا الأمر، أو أن هذا النهي يُقصد به الإرشاد والأدب فإن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب، وأن هذا النهي لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (٥٦١٥).

يقتضي التحريم اللهم إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه يقصد به الوجوب، أو يقصد به الله يقصد به الوجوب والنهي للتحريم، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول، قول النبي على: «إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم» (١) فإذا توضأ الإنسان، أو لبس هنا أمره أن يبدأ بيمينه لكن هذا في الإرشاد والأدب فحمله العلماء على الاستحباب.

المثال الثاني، أن النبي على لما تخلف عن الصلاة وأناب أبا بكر في وجد النبي على خفة من مرضه فخرج النبي على فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر لكي يقوم النبي على من مقامه فأشار إليه النبي على أن يمكث فلم يمكث أبو بكر (٢)؛ لأن أبا بكر علم من إشارة النبي على أنه ليس للإلزام وإنما أراد بذلك الإكرام فدل ذلك على أن الشيء إذا قصد به الأدب والإكرام والإرشاد أنه لا يقتضي الوجوب، لكن إذا دلت القرائن على أن الشارع أراد بهذا الأمر الوجوب، أو النهي التحريم حتى ولو كان على سبيل الإرشاد والإكرام فإنه يبقى على الأصل.

#### ومن الأدلة على ذلك،

أن الشارع أمر بالأكل باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال وهذا من باب الإرشاد والأدب قال على: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» (٣) فأمر النبي على بالأكل والشرب باليمين ونهى عن الأكل والشرب بالشمال وأخبر أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، هذا الأمر حسب ما ذكرنا أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (٤١٤١) وابن ماجه رقم (٤٠٢)، وابن خزيمة (٩١/١)، وقال ابن الصلاح والنووي حديث حسن وإسناده جيد، وقال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح، وصححه ابن الملقن البدر المنير (٣/٤١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٦٨٣)، ومسلم (٤١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم (٢٠٢٠).

إذا قصد به الإرشاد والأدب يُحمل على الاستحباب لكن دلت قرينة على أن المراد به الوجوب؛ لأن النبي على أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقته؛ لأنه عدوٌ لنا فلا يكون إمامًا لنا



# ٢٦. وكلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَضْلُ مِنْ غَيرٍ أمرٍ فَهُو نَدبٌ يَجْلُو

قوله: «يجلو»: بمعنى يتبين ويظهر، فإن الأشياء التي رُتب عليها الفضل ولم يرد فيها أمر لا تقتضي الوجوب وإنما تقتضي الاستحباب، وعلى هذا فإن ما رُتب عليه فضل لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يرد فيه الأمر، فهذا حكمه كما سبق من حيث كونه يقتضي الوجوب إلا لصارف.

الأمر الثاني: أن لا يرد فيه أمر، فإنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الفضل والاستحباب.

### ومن الأمثلة،

المثال الأول، قوله ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (۱)، فالفقه في الدين هذا كله ليس واجبًا، لكن يجب منه ما يحتاج إليه الإنسان لتصحيح عبادته ومعاملته، وما عدا ذلك لا يجب بل يستحب.

المثال الثاني، قال ﷺ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»(٢).

وقوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين<sup>(٣)</sup> في الجنة»<sup>(٤)</sup>، وقوله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم الفنس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»<sup>(٥)</sup>، فمثل هذه الأشياء ورد فيها الفضل لا نقول بأنها تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب في الجملة.

## \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٧١)، ومسلم رقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) وأشار الراوي ـ وهو مالك بن أنس ـ بالسبابة والوسطى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩٩).

٢٧. وكلُّ فِعلِ للنَّبيِّ جُرِّدا عن أمرِهِ فَغَيرُ وَاجِبٍ بَدَا

قوله: «النبي»: المراد به النبي محمد ﷺ فـ «أل» هنا للعهد الذهني، وليست للعهد الذّكري، أو الحضوري؛ لأنه لم يُذكر وليس بحاضر.

قوله: «جردا عن أمره»: يعني الفعل المجرد غير واجب بدا وهذا البيت يفيد قاعدة وهي: «أن أفعال النبي عليه المجردة الأوامر تفيد الاستحباب ولا تفيد الوجوب».

## واعلم أن أفعال النبي ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما فعله النبي على على وجه القربة والطاعة فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يدل دليل على اختصاصه بهذا الفعل فإنه يختص به ولا يكون مشروعًا لغيره وذلك مثل: الوصال «وصال النبي على في الصوم» (١) فهذا مخصوص بالنبي على ومثل ذلك: صلاة ركعتين بعد العصر (٢) فهذا جعله بعض أهل العلم من خصائصه.. إلخ.

الأمر الثاني: أن لا يدل دليل على اختصاص النبي ﷺ بهذا الحكم، فإن الأصل في ذلك التأسي.

### ويدل لذلك أدلة منها،

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَانَبَعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عِمرَان: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْاَغَنِياءِ مِنكُمُ وَمَا اللّهُ وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِياءِ مِنكُم وَمَا اللّهُ وَالْمَسْدِيلِ عَلَى اللّهُ وَالْمَسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ فَأَنهُ فَأَنهُ وَلَه تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالى اللّهُ وَالرّسُولَ ﴾ [النّور: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُولُهُ وَاللّهُ وَالرّسُولَ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۹۹٤)، ومسلم رقم (۱۱۰۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري رقم (٥٩١)، ومسلم رقم (٨٣٥).

[آل عِمرَان: ١٣٢]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ ﴾ [النِّسَاء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشَوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزَاب: ٢١].

وأيضًا قول النبي على في خطبة الجمعة: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد على الله، وخير الهدي هدي محمد على الله، وخير الهدي الخير الهدي الخصوصية ومن ادعى الخصوصية فعليه الدليل.

### ومن الأمثلة على ذلك:

ما ثبت في صحيح مسلم عن شريح بن هاني قال: "قلت لعائشة على بأي شيء كان يبدأ النبي على إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك" هذا الفعل فَعَلَه النبي على على وجه القربة والطاعة ولم يقم دليل على اختصاص النبي على فما دام كذلك فالأصل التأسي.

القسم الثاني: ما فعله النبي ﷺ لا على وجه القربة والطاعة وهذا تحته أقسام:

القسم الأول: ما فعله النبي عَلَيْهُ بمقتضى الجِبِلَّة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا نقول للإنسان إنك تفعل كذا أولا تفعل كذا.. إلخ.

مثال ذلك، نوم النبي عَلَيْ وأكله وشربه ونكاحه.. إلخ. هذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لكن هيئات مثل هذه الأشياء قد يتعلق بها أمر أو نهي فالأكل قد يتعلق به أمر وقد يتعلق به نهي كالأكل باليمين، والشرب باليمين، والحمدلة، ولا يأكل ما يضره.. إلخ وكذلك النوم فإنه ينام على طهارة، وعلى جنبه الأيمن، ويأتي بأذكار النوم.. إلخ وأما ذات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٣).

النوم، وذات الأكل والشرب.. إلخ فهذه الأشياء فعلها النبي ﷺ جبلة فلا يتعلق بها أمر ولا نهي.

القسم الثاني: ما فعله النبي عَلَيْ على وجه العادة فهذا أيضًا مباح مثل: كيفية الأكل، والشرب، واللباس هذه من قبيل العادات لكن الشارع قد يأمر ببعض الكيفيات وينهى عن بعض، مثل أن يأكل كذا، أو يشرب كذا، أو يأكل على هذه الهيئة أو ينام على هذه الهيئة... إلخ فما فعله النبي عَلَيْ على سبيل العادة هذا لا نقول بأن الإنسان مأمور أن يتابع النبي في هذه الأشياء فإنه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، بل السنة للإنسان أن يفعل العادة في المكان والزمان الذي هو فيه ما لم يخالف الشرع. يعني يوافق أهل بلده في عادتهم.

مثال ذلك: النبي على البس عمامة لكن عادة الناس في مثل هذا البلد أنهم لا يلبسون عمامة، والسنة أن الإنسان يوافق الزمان، والمكان الذي هو موجود فيه كلبس الشماغ أو الغترة.. إلخ فيوافقهم في ذلك ما لم يخالف الشرع؛ لأنه لو خالف الناس لأصبح لباسه لباس شهرة.

وأيضًا النبي على ركب الخيل والحمار والناس الآن في هذا البلد لا يركبون الخيل والحمار.. إلخ فهل نقول: بأنك توافق النبي على في عادته، أو نقول: له اركب السيارة مثل فعل الناس؟ السنة أن يترك مثل هذه الأشياء ويفعل ما يفعله الناس؛ لأن كونه يوافق الناس هذا يبعده عن الشهرة وكونه يركب الخيل، ويقول أريد أن أقتدي بالنبي على نقول: هذا من قبيل العادات والنبي على فعل ما يوافق أهل بلده وزمانه وأنت السنة أن توافق زمانك ومكانك.

القسم الثالث: ما تردد بين العادة والمشروعية، قد يوجد أفعال للنبي يتردد أمرها بين العادة وبين المشروعية فهل فعلها من السنة أو لا؟ الضابط في ذلك: أن ما تردد بين العادة والمشروعية: إن قَدّرْت أن

النبي عَلَيْ فعله مُوافَقةً لزمانه ومكانه فليس من قبيل السنة وإنما هو من قبيل العادة، وإن قَدَّرْت أن النبي عَلَيْ خالف فيه زمانه ومكانه فهو من قبيل السنة.

مثال ذلك، اتخاذ الشعر فعله النبي على النبي على الأهل زمانه ومكانه؛ لأن العرب كانوا في عهد النبي على الشعور ففعله النبي على المنافعة الأهل زمانه ومكانه فلا نقول: بأنه سنة بل هو من قبيل العادات، وأيضًا لما خرج النبي على من عرفة إلى مزدلفة وقف وبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا. . إلخ (٢)، فهل هو من قبيل السنة أو العادة؟ الأقرب أنه من قبيل العادة ولهذا لا يطلب من الإنسان أن يفعل مثل هذه الأشياء.

القسم الثالث: ما كان بيانًا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، وهذا أفاده الشيخ كَلِّلَة بقوله:

٢٨. وإنْ يكن مُبيّنا لأمر فالحكم فيه حُكم ذاك الأمر فان كان فما فعله النبي على بيانًا لأمر فهذا حكمه حكم ذلك الأمر، فإن كان الأمر يقتضي الوجوب فهذا الفعل حكمه حكم ذلك الأمر وهو الوجوب، وإن كان يقتضى الاستحباب فحكمه حكم ذلك الأمر وهو الاستحباب.

مثال العجوب: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ هذا أمر ٱلكَعْبَيَنَ ﴿ [المَائدة: ٦]، فقوله تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴿ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب بينه النبي ﷺ بفعله فالنبي ﷺ مسح كل رأسه ولا مقتصر على مسح بعض الرأس «بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (٣) فمسح كل رأسه.

مثال الاستحباب، قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ [البَقَرَة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۳۵۵۱). (۲) أخرجه مسلم رقم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).

170] هذا أمر بينه النبي على في حديث جابر في في صفة حج النبي على لما أتى المقام قرأ قوله تعالى: ﴿وَاتَغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾، وصلى خلف المقام ركعتين (١) وحكم ركعتي الطواف خلف المقام السنية بالإجماع فالعلماء مجمعون على أن صلاة ركعتي الطواف خلف المقام سنة فهذا الأمر مصروف عن الوجوب بالإجماع، فيكون فعل النبي على مبينًا لهذا الأمر، وهذا الأمر، للاستحباب فيأخذ حكمه وهو الاستحباب.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸).

٢٩. وقدِّم الأعلَى لذى التَّزاحُم في صَالح والعَكسُ في المظالِم
 ٣٠. وادفعْ خفيفَ الضَّرَريْنِ بالأخفْ وخذْ بعالِي الفاضَليْنِ لا تَخَفْ عندنا هنا تزاحم المصالح، وتزاحم المفاسد.

فالمصالح: هي أوامر الشرع. والمفاسد: هي نواهي الشرع.

فعندنا في هذا الشطر قاعدتان: «أنه عند تزاحم المصالح نقدم الأعلى منها» و «وعند تزاحم المفاسد نقدم الأخف منها» ويقول السعدي كَلِّلَهُ:

فإن تزاحم عدد المصالح يُقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد (۱) وتزاحم المصالح لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إمكانية الجمع بين هذه المصالح، بحيث يستطيع أن يأتي بها كلها فنقول يأتي بها جميعًا.

الأمر الثاني: عدم إمكانية الجمع بين هذه المصالح بحيث لا يستطيع أن يفعل إلا إحدى المصلحتين وهذا هو المراد هنا فأيهما يقدم؟ هذا تحته أقسام:

القسم الأول: أن تتزاحم الواجبات، فإذا تزاحمت فإننا نقدم آكد الواجبين، ولذلك أمثلة:

المثال الأول إنسان عنده ماء وحضر وقت الصلاة، وهذا الماء يحتاجه للشرب ويحتاجه للوضوء فالوضوء واجب، وإبقاء النفس، والمحافظة عليها واجب فأيهما آكد؟ نقول: إبقاء النفس آكد فيقدم الشرب على الوضوء.

المثال الثاني، إنسان عليه فائتة وعليه حاضرة، عليه فائتة صلاة الفجر،

<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية للسعدي، البيت رقم (١٣، ١٤).

وعليه صلاة الظهر وهي صلاة حاضرة فنسي أن يصليها حتى تضايق وقتها لم يببق إلا عشر دقائق لفعل صلاة الظهر فنقول: ابدأ بالحاضرة؛ لأن الحاضرة هنا آكد إذْ لو فعلها يكون أداء في وقتها وعلى هذا فقس.

القسم الثاني: تعارض واجب ومستحب، فالأمر في ذلك ظاهر، فإنه يُقدم الواجب على المستحب. ولذلك أمثلة:

المثال الأول، إنسان عنده دراهم وعليه زكاة، إما أن يخرجها صدقة، وإما أن يخرجها زكاة فنقول: يبدأ بالزكاة.

المثال الثاني: إنسان عنده دراهم، إما أن يتصدق بها، أو ينفقها على أهله ونفسه فإنه يبدأ بالنفس والأهل؛ لأن الواجب مقدم على المستحب.

المثال الثالث لو تعارضت نوافل الصلاة مع الواجب. إلخ فيقدم الواجب وعلى هذا فقس.

القسم الثالث: إذا تعارض عنده مستحبان، أو سنتان فيقدم أفضل السنتين، أو المستحبين. والتفضيل ذكر العلماء له أسبابًا منها:

السبب الأول: التفضيل للآكدية مثاله: إنسان إما أن يصلي الوتر، أو يصلي النافلة المطلقة قبيل طلوع الفجر. يعني بقي ثلاث دقائق على طلوعه، فإنه يقدم الآكد وهو الوتر.

السبب الثاني: كون إحدى السنتين أنفع للقلب، وأصلح له مثال ذلك: إنسان تعارض عنده إما أن يقرأ القرآن بلا صلاة، أو يصلي فإنه يفعل ما هو أصلح للقلب سواء قراءة القرآن أو الصلاة.

السبب الثالث: كون إحدى السنتين نفعها متعد.

مثال ذلك تعارض عنده في هذه الساعة إما أن يحضر الدرس، أو يقوم يصلي فنقول يحضر الدرس؛ لأن كونه يتعلم هذا نفع متعد؛ لأنه إذا تعلم فإنه سيُعلِّم.. إلخ.

السبب الرابع: كون السنة مشروعة في هذا الحال، أو في هذا

الزمان، أو هذا المكان فإنها تقدم على غيرها.

مثال ذلك بعد انتهاء الصلاة المكتوبة فإن السنة أن يأتي بالأذكار من تهليل، وتسبيح.. إلخ، والقرآن أشرف الذكر فإذا انتهت الصلاة، إما أن يذكر الله على أو يقرأ القرآن، فالسنة أن يقدم الذكر هنا على قراءة القرآن.

السبب الخامس: كون هذا التقديم يؤدي إلى العمل بالسنة كلها.

مثال ذلك بعد الانتهاء من الصلاة إما أن يسبح المصلي ثلاثًا وثلاثين مرة ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين مرة ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين مرة، ويقول في تمام المائة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، أو أن يسبح عشرًا ويحمد عشرًا ويكبر عشرًا. إلخ تزاحم ذلك عنده فنقول: يقدم العمل بالسنة كلها بأن يأتي بهذا تارة، ويأتي بهذا تارة أخرى ليعمل بالسنة كلها.

السبب السادس: دفع المفسدة:

مثال خلك: الإسرار بالصدقة أفضل من الجهر بها، لكن إذا كان في جهره دفع مفسدة حيث إن هذا الشخص مُتهم بأنه لا يتصدق وأراد أن يدفع المفسدة عن نفسه، أو أن هذا العمل غير مشروع، بأن يُظن أن الصدقة في هذا المكان غير مشروعة فأراد أن يدفع هذه المفسدة فأظهر الصدقة فهذا أفضل.

قال ابن القيم كَثِلَّةُ: "إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبًا للشارع». ومما يدل لهذه القاعدة قوله على: "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(١). وأيضًا الأمر بالأخذ بالأحسن كما في قوله:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٩)، ومسلم رقم (٣٥).

﴿ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُمْ ﴿ النَّمْرِ: ٥٥]، وقوله: ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، وقوله: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزُّمَر: ١٧-١٦].

كذلك تزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى منها وتزاحم المفاسد تحته أقسام:

القسم الأول: أن يتزاحم عنده محرمان فإنه يقدم أخف المحرمين.

مثال ذلك: إنسان في مخمصة أي: في شدة جوع إما أن يأكل من الميتة التي ماتت حتف أنفها، أو يأكل من شاة اشتبه عليه هل ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر فيقدم المشتبه فيها على الميتة؛ لأن الميتة أشد تحريمًا.

القسم الثاني: تزاحم المكروهات، إذا تزاحم مكروهان من المكروهات فإنه يقدم أخفهما.

مثال خلك تعارض عنده إما أن يأكل من البصل، أو يأكل من الثوم، فإنه يقدم أقلهما كراهة وهو البصل؛ لأن البصل أقل رائحة.

القسم الثالث: أن يتعارض عنده محرم، ومكروه فيقدم المكروه على المحرم.

مثال ذلك عنده بصل، وعنده ميتة، وهو في مخمصة فإنه يبدأ بالبصل ويأكل منه.

وأما قوله: «وادفع خفيف الضررين بالأخف.. إلخ» فتقدم بيانه وشرحه فيما سبق وذكرنا الأمثلة عليه وأنه إذا تعارض ضرران يُقدم الأخف وإذا تزاحمت المصالح يأخذ بالأعلى منها.. إلخ(١).

#### 

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا عند تزاحم المفاسد والمصالح.

٣١. إِنْ يَجْتَمِعْ مَعٍ مُبِيحٍ مَا مُنِعْ فَقَدَّمَنْ تَعْلَيبًا الَّذِي مُنِعْ

قوله: «مبيح»: أي المباح.

قوله: «منع»: أي المحرم.

"إذا اجتمع حاظر ومبيح؛ فإننا نغلّب جانب الحظر»، ولهذا أمثلة منها:

المثال الأول البغل متولد من الحمار والفرس فنقول: بأنه محرم؛ لأنه اجتمع عندنا حاظر وهو أكل الحمار، ومبيح وهو أكل الفرس فنغلّب جانب الحظر.

المثال الثاني: السِّمْع متولد من الضبع والذئب، الضبع حلال والذئب حرام، فنقول: بأنه محرم تغليبًا لجانب الحظر.

المثال الثالث: رجل عنده امرأتان اشتبهتا عليه إحداهما حلال والأخرى حرام، إحداهما رضعت من أمه والأخرى لم ترضع منها فهنا اشتبهتا فنقول: اجتنب المرأتين كلتيهما تغليبًا لجانب الحظر، ودليل هذه القاعدة، قوله على لعدي وله العدي العلى العدي المائة وجدت مع كلبك كلبًا آخر، فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على الكلب الآخر»، وأيضًا قوله على العدي الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» (۱).

## \*\* \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۹۸).

٣٢. وكلُّ حكمْ فَلِعِلَةٍ تَبِعْ إِنْ وُجِدَتْ يُوجَدُ وإلا يَمْتَنِعْ قوله: «وكل حكم»: تقدم الكلام على الحكم (١٠).

قوله: «فلعلة تبع»: العلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن أي يغيره ويخرجه عن طبيعته.

قال الفيومي في المصباح العلة: «هي المرض المشغل».

اصطلاحًا: هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ إذا وجد الإسكار حرم الشرب.

وعرّفها الإمام مالك تَظَلَّهُ بقوله: «العلة هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها»، وعرّفها الشاطبي تَظلَّهُ بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».

وقال الباجي في «الحدود» وبه قطع الآمدي وابن الحاجب رحمهم الله بأن العلة في الاصطلاح: الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

وهذه القاعدة أغلبية لا مطّردة، وقد اتفق عليها الفقهاء قاله ابن النجار في «شرح مختصر التحرير».

وبنحوه قال الشاطبي «في الموافقات» ومثالها ما جاء في الصحيحين قال عَلَيْهُ: «إنما نهيتكم من أجل الدَافَة التي دفَت فكلوا وادخروا وتصدقوا» (٢٠).

والدَافَّة: هم الأعراب الفقراء الذين دفَّوا \_ والدف نوع من أنواع المشي \_ إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى النبي على الصحابة عن

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (١٩٧١) ونحوه عند البخاري رقم (١٧١٩).

ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراء.

وإنما قيل: إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات. وهي ترجع إلى مجموعة أمور:

أولها: ما كان له \_ يعني الحكم \_ أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل لا يوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول فلا يعني جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى وهي الغائط مثلًا تمنع الصلاة.

ثانيها: الحكم الذي بقي مع انتفاء علته مثل الرَّمَل (١)، فإن العلة انتفت وهي إظهار النشاط للكفار (١) وبقي الحكم لفعل النبي ﷺ ذلك في حجة الوداع (٢).

ثالثها: ما كان الحكم مبنيًا على علة ظنية، مثل الرخص المتعلقة بالسفر لمظنة المشقة، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة؛ لكونها ظنية قاله شيخ الإسلام كَثَلَتْهُ في «مجموع الفتاوى».

العلة: وصف مناسب للحكم، والأحكام الشرعية كلها معللة؛ أي: مبنية على أوصاف ومعاني مناسبة للحكم، والعلل في الأحكام الشرعية تنقسم قسمين:

القسم الأول: علل معلومة وهي تنقسم إلى قسمين كذلك:

القسم الأول: علل منصوصة أي نص عليها الشارع.

القسم الثاني: علل مستنبطة أي لم ينص عليها الشارع.

<sup>(</sup>١) الرمل: هو «الإسراع في المشي مع تقارب الخطا».

<sup>(</sup>٢) وذلك عندما قال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة. أخرجه البخاري رقم (١٢٠٢) ومسلم (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) فِعْل النبي ﷺ في حجة الوداع أخرجه مسلم (١٢١٨).

القسم الثاني: علل غير معلومة وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله: «بأن الحكم تعبدي» يعنى غير معلل.

قوله: «إن وجدت»: «إن» شرطية، و «وجدت» فعل الشرط، و «يوجد» جواب الشرط.

معنى ذلك: أن الحكم يتبع علته وجودًا وعدمًا فإذا وجِدت العلة وجد الحكم وإذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم.

واعلم أن العلة من حيث وجود الحكم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: علة منصوصة، فإذا كانت العلة منصوصة، فإنه يوجد الحكم، ولذلك أمثلة:

المثال الأول، قوله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه» (١)، فقوله: «من أجل أن ذلك يحزنه»، هذه علة منصوصة يوجد الحكم إذا وجد التناجي من ثلاثة؛ لأن ذلك يحزنه.

فإن تناجى ثلاثة دون الرابع فإنه لا يجوز؛ لأن العلة موجودة الآن «من أجل أن ذلك يحزنه»، وكذلك لو تكلم اثنان بلغة أجنبية دون الثالث وهو لم يفهم ولم يتناجيا، فإنه لا يجوز؛ لأن العلة هنا موجودة «من أجل أن ذلك يحزنه».

ولو تناجى صبيان دون رجل كبير جاز، لأن ذلك لا يحزنه.

المثال الثاني، قول النبي عَلَيْهُ: «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظُّفُر» قال: «أما السن فعظم» (٢)، فالعلة الآن موجودة، لو ذبحت بعظم آخر غير السن فإنه لا يجوز؛ لأن النبي عَلَيْهُ علّل فقال: «أما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٢٨٨) ومسلم رقم (٢١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨) ومسلم رقم (١٩٦٨).

السن فعظم» فلا يجوز التذكية بسائر العظام؛ لأن النبي على علل، وهكذا. القسم الثاني: أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة فحكمها كالقسم السابق

القسم الثالث: أن تكون العلة مستنبطة، وهي بعيدة فالحكم لا يتبعها.

مثال ذلك: ما ورد في حديث عبادة وحديث أبي سعيد على قال على الله «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء مثلاً بمثل (٢). ما هي العلة في الذهب والفضة؟

الحنابلة رحمهم الله قالوا: بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزونات من ذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، وضفر، وشعر، وحرير، وقطن وغير ذلك.

فإذا بادلت ذهبًا بذهب لابد أن يكون مثلًا بمثل سواء بسواء، وإذا بادلت فضة بفضة لابد أن يكون مثلًا بمثل سواء بسواء، وكذلك في بقية الموزونات الحديد بالحديد، والنحاس بالنحاس، والرصاص بالرصاص مثلًا بمثل سواء بسواء، وهذه العلة بعيدة.

والصواب: أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما هي غلبة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۸۳).

الثمنية؛ أي: كون هذه الأشياء ثمنًا للمبيعات، أما التعليل بالوزن فضعيف، ولهذا رده ابن القيم كَالله من وجوه:

منها: أن الشارع رخص في السلم في الموزونات لما قَدِم النبي عَلَيْهِ المدينة كما في حديث ابن عباس ولي الصحيحين وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي عليه: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(۱)، وأنت إذا أسلفت في الوزن سُتعطي ذهبًا موزونًا بحديد موزون، فالشارع جوز في السلم تأخير القبض، وإذا قلنا بأن العلة الوزن يؤدي إلى إغلاق باب السلم في الموزونات.

والصواب في ذلك: أن العلة ليست هي الوزن، وإنما هي الثمنية، فكل ما اتخذه الناس ثمنًا هو الذي يجري فيه الربا، أما التعليل بالوزن هذا ضعيف.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٩) ومسلم رقم (١٦٠٤).

٣٣. وأَلْغِ كُلَّ سابقِ لسببِهُ لا شرطِهِ فادْرِ الفروقَ وانتبه السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى الغير، ومنه الحبل.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. والشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عندنا سبب، وعندنا شرط، وهذا البيت قاعدة ذكرها ابن رجب كَلِّلَهُ بقوله: «العبادات كلها بدنية، أو مالية، أو مركبة من البدن والمال لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب».

فالأحول ثلاثة:

الحال الأولى: أن يكون قبل السبب وقبل الشرط، فهذه الحال لا تصح عند الجميع.

مثال لو قال إنسان سأُكفِّر كفارة، إذْ يمكن أن أحلف في يوم من الأيام، فلا تجزئ وتكون صدقة؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو الحلف.

الحال الثانية: أن يكون بعد سبب الوجوب، وقبل شرط الوجوب فهذا مجزئ عند جماهير العلماء لظاهر ما في الصحيحين (١).

وهذا له أمثلة منها:

المثال الأول، كفارة اليمين يجوز لك أن تقدم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.

مثال خلك: إنسان قال: والله لا أسافر اليوم إلى مكة. الحنث السفر، يجوز له أنه يقدم الكفارة قبل السفر، لكن هل يجوز أن يقدم الكفارة قبل

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا.

اليمين؟ لا يجوز؛ لأن هذا تقديم للعبادة على سببها، لكن تقديم الكفارة بعد السبب يجوز. يعني السبب هو اليمين، واليمين وجد الآن فتجوز الكفارة قبل الحنث قال على والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين، ثم أرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»(۱).

المثال الثانية الزكاة يجوز أن تُقدمها بعد السبب، وهو بلوغ النصاب، وقبل الحول؛ أي: قبل شرط الوجوب على الصحيح كما هو عند أحمد وجماعة من أهل العلم؛ لحديث العباس (٢) وجاء في معناه حديث علي وقي المناه النصاب أربعون شاة يجوز لك أن تقدم الزكاة بعد تمام النصاب، وقبل شرط الوجوب؛ أي قبل الحول.

المثال الثالث، قتل الخطأ فيه كفارة، فكونه يُقدم الكفارة قبل أن يجرحه لا يجوز.

مثال ذلك، إنسان قال: أنا أخشى أن أقتل شخصًا خطًا، فسأعتق رقبة الآن لا يجوز؛ لأنه تقديم على السبب، لكن لو أن إنسانًا جنى على شخص خطأ، وقبل أن يموت قام وأخرج الكفارة فإن هذا يصح.

المثال الرابع: فدية الأذى مثال: إنسان مُحرِم احتاج إلى أن يفعل محظورًا من محظورات الإحرام مثل كعب بن عجرة رضي المحظور الى أن يحلق رأسه (٤)، فإنه لا بأس أن يخرج الكفارة ثم يفعل المحظور وعلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٣)، ومسلم رقم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (١٤٦٨)، ومسلم رقم (٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٧٨١)، وأبو داود رقم (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨) والحاكم (٥٤٣١) وصوب الدارقطني في علله إرساله من مراسيل الحسن بن ينَّاق، وكذلك رجح إرساله أبو زرعة، وأبو حاتم العلل (١/ ٢١٥) وأبو داود في سننه. ومال إلى تضعيفه ابن الملقن والنووي في المجموع (٥/ ٣١٨) وضعفه ابن حجر في الفتح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (١٨١٦) ومسلم رقم (١٢٠١).

هذا فقس.

فتقديم الشيء على السبب لا يجوز، وتقديمه بعد السبب وقبل الشرط \_ شرط الوجوب \_ جائز.

الحال الثالثة: أن يكون بعدهما جميعًا، فهذا مجزئ بلا خلاف.

قوله: «فادر الفروق وانتبه»: يعني ينبغي للمتعلم أن يعرف الفروق.

والفروق: هو العلم الذي يبحث في المسائل المشتبهة في الصورة، المختلفة في الحكم، والدليل، والعلة. وقد عني العلماء رحمهم الله بالفروق وجعلوا لها كتبًا خاصة وذكروها أيضًا في ثنايا بحوثهم فإذا عرف الإنسان الفروق لا تشتبه عليه المسائل، يستطيع أن يفرق بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى فالفائدة من ذلك:

أولا: لا تشتبه عليه المسائل.

ثانيًا: يحفظ هذه المسائل ويُلم بها.

ثالثًا: معرفة شيء من حِكم الشريعة وأسرارها، ومقاصدها.



٣٤. والشَيءُ لا يَتِمُ إلا أَنْ تَتِمْ شُروطُه ومَانِعٌ مِنهُ عُدِمْ قوله: «الشيء» يشمل العبادات، والمعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والحدود، والقصاص.. إلخ.

قوله: «مانع»: المانع اسم فاعل من المنع.

وأما في الاصطلاح: فله تعريفات منها: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض مع الصلاة فإنه مانع من صحتها.

وحاصل كلام الناظم: أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّلَهُ: «اتفق على ذلك أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك؛ ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية».

وحكى الاتفاق غير واحد كالغزالي في «المستصفى» والآمدي في «الأحكام».

وهذه القاعدة لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية كالتكفير مثلًا، فلا يكفر المعين حتى تتوفر الشروط: منها كونه مكلفًا، عالمًا بالحكم، مختارًا، وانتفت الموانع ومنها: التأويل السائغ، والجهل، والإكراه.

قال شيخ الإسلام: «اتفق على ذلك عامة السلف، وفقهاء الملة». والحكم الشرعى هو المقصود، سواء أكان تكليفيًا، أم وضعيًا.

حتى في باب العقائد لا يتم الحكم، ولا يترتب الأثر إلا بهذين الأمرين:

الأمر الأول: توفر الشروط.

الأمر الثاني: انتفاء الموانع.

مثال خلك الوضوء لا يتم ولا يترتب عليه أثره، فيرتفع بذلك الحدث،

وتصح به الصلاة إلا إذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه.

وشروطه: تكلم عليها العلماء رحمهم الله فذكروا: الإسلام، والعقل، والتمييز، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. إلى غير ذلك من الشروط؛ فلابد من توفرها، وكذلك الموانع لابد من انتفائها، فلو توضأ المسلم فتمضمض، واستنشق وهو لا يزال يخرج منه الحدث، فإن وضوءه غير صحيح؛ لأن المانع لا يزال باقيًا فلا يترتب عليه أثر.

المثال الثانية؛ الصلاة لابد من توفر شروطها، وانتفاء موانعها، فلو صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته غير صحيحة؛ لتخلف شرط من شروط الصلاة، وكذا لو صلى ولم يستر عورته، أو عليه خبث، أو لم يرفع الحدث.. إلخ، لابد من توفر الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وكذلك لابد من انتفاء الموانع التي تمنع من صحة الصلاة، فلو تنفل تنفلًا مطلقًا في وقت النهي، فصلاته غير صحيحة؛ لوجود المانع، وكذلك لو أكل في الصلاة، أو تكلم فيها.. إلخ فصلاته غير صحيحة؛ لوجود المانع، لوجود المانع.

المثال الثالث المعاملات، لابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلو أن شخصًا عَقَدَ عقد بيع فلابد من العلم بالثمن، والعلم بالمثمن، وأن يكون العاقد وأن يكون البيع صادرًا من مالك، أو من يقوم مقامه، وأن يكون العاقد جائز التصرف.. إلخ فلابد من توفر الشروط، وكذلك لابد من انتفاء الموانع، فلو باع أو اشترى بعد أن تضايق وقت المكتوبة فالبيع غير صحيح؛ صحيح، أو باع واشترى بعد أذان الجمعة الثاني فهذا البيع غير صحيح؛ لأن الموانع ليست منتفية.

وكذلك في الأنكحة: لو أن شخصًا عقد على امرأة فلابد من توفر الشروط وهي: رضا الزوجين، وتعيينهما، والإشهاد، والولي.. إلخ. ولابد من انتفاء الموانع، فلو عقد على امرأة في عدتها، أو هي مُحْرمة،

أو عقد على امرأة وأختها لازالت في عصمته لم يفارقها بطلاق، أو فسخ، فإن هذا العقد غير صحيح؛ لوجود المانع.

وكذلك في التبرعات فإذا وقَّف الإنسان وقفًا، أو تصدق بصدقة، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وشروط الوقف ذكرها العلماء رحمهم الله وهي:

أن يكون المسبِّل جائز التبرع، وأن يكون الوقف على بِر إلى آخر ما ذكر العلماء من الشروط، وكذلك لابد من انتفاء الموانع، فلو وقَّف وعليه ديون. إلخ فوقفه وصدقته لا تصح؛ لوجود المانع.

وكذلك أيضًا في الوصايا لابد أن تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع، فشروط الوصية التي ذكرها العلماء رحمهم الله منها:

العقل، والتمييز، وأن يكون الموصى له أهلًا للتملك.. إلخ. وكذلك لابد أن تنتفي الموانع، فلو وصّى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث.. إلخ فوصيته لا تصح. فلابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

المثال الدابع آيات الوعيد هي في حق من ارتكب أمورًا محرمة، فهو أهل؛ لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع من العقاب، كالتوبة، أو استغفار المؤمنين له، أو المصائب.

وقد توجد شروط الإرث ويكون هناك مانع من رق، أو قتل، أو اختلاف دِين.. إلخ.

والدليل على هذه القاعدة: أن الشارع اشترط اجتماع الشروط، وانتفاء الموانع:

 عَلَيْهُ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(١).

ودليل الشرط في البيوع: قوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (٢).

ودليل انتفاء المانع في البيع: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجُمُعَة: ٩].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي رقم (۱۲۳۲) وأبو داود رقم (۳۰۰۳) والنسائي (٤٦١٧) وابن ماجه رقم (۲۱۸۸) وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤٤٨/٦).

## ٣٥. والظنُّ فِي العِبَادةِ المُعْتَبَرُ ونَفسَ الامر في العُقُودِ اعتَبَرُوا

يقول الشيخ يَخْلَقُهُ: المعتبر في باب العبادات الظن، وأما المعتبر في باب المعاملات فنفس الأمر. قال ابن رجب يَخْلَقُهُ في القواعد في قاعدة ترجم لها بقوله: «من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، ثم تبين له أنه يملكه».

وكذلك في الصيام له أن يأكل إذا ظن أن الشمس قد غربت؛ ولهذا في حديث أسماء في الله قالت: «أفطرنا على عهد الرسول في في يوم غيم، ثم طلعت الشمس»(٢).

فهنا بنوا على الظن ولو بنوا على اليقين لما طلعت الشمس.

وكذلك في الحج؛ إذا رمى الإنسان الجمار فظن أن الحصى وصلت المرمى، أو ظن أنه طاف سبعة أشواط فإن ذلك كاف.. إلخ، وعلى هذا فقس، وأما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، وذكر ابن رجب وغيره صورًا وأمثلة لهذا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٢) ومسلم رقم (٣١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٩).

المثال الأول، لو باع شخصٌ سلعة شخص، ولم يوكّله هذا الشخص في بيعه، فالأصل أن العقد لا يصح؛ لأن العقد ليس من المالك ولا من يقوم مقام المالك، لكن إذا تبين أن المالك قد وكّله في البيع فإن البيع صحيح اعتبارًا بما في نفس الأمر.

المثال الثاني: إنسان باع سلعة أبيه، وأبوه لم يوكله، ثم بعد ذلك تبين أباه قد مات وأنه ورث هذه السلعة ودخلت في ملكه، فإن العقد صحيح اعتبارًا بما في نفس الأمر، ونفس الأمر أنه يملك العقد على هذه السلعة، في المثال الأول يملك العقد على هذه السلعة نيابة، وأما في المثال الناني فيملك العقد على هذه السلعة أصالة.

المثال الثالث لو أنه قال لامرأته: أنت طالق يظنها أجنبية وأنها ليست زوجته روجته ثم تبين بعد ذلك أن هذه المرأة التي واجهها بالطلاق هي زوجته فلا عبرة بالظن وإنما العبرة بما في نفس الأمر، ونفس الأمر هي زوجته وقد واجهها بالطلاق فيقع عليها الطلاق، ذكر ذلك الحنابلة رحمهم الله.

المثال الرابع لو قال لرقيقه: أنت حريظن أنه أجنبي ليس رقيقه، ثم بعد ذلك تبيّن أنه رقيقه فإنه يعتق عليه اعتبارًا بما في نفس الأمر، وهكذا.

وقولهم: «العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر» فيه نظر، لا شتراط الرضا في العقود.



# ٣٦. لكنْ إِذَا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطَا فَأَبْرِيءِ الذَّمةَ صَحْح الخَطَا

يعني إذا تبيّن أن الظن قد أخطأ فيه الإنسان فإنه يستدرك؛ لأنه كما تقدم لنا في باب الأوامر أنه لا يعذر فيها بالجهل، والنسيان، والإكراه ما دام أنه يمكنه أن يستدرك، مثال ذلك قال:

٣٧. كَرَجُلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الوَقْتِ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ بَعْدَ الوَقتِ

إذا ظن الإنسان دخول الوقت فله أن يصلي، فإذا صلى لا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يعلم أنه قد صلى بعد دخول الوقت، فصلاته صحيحة؛ لأنه أدى الصلاة في وقتها.

الحال الثانية: أن يعلم أنه كبَّر قبل الوقت، فهنا يعيد الصلاة كما قال الشيخ كَلِّلَةُ:

لكن إذا تبين الظن خطا فابرئ الذمة صحح الخطا فيعيد الصلاة.

الحال الثالثة: أن لا يتبين له شيء فالأصل صحة العبادة؛ لأن الإنسان مأمور بإعمال الظن في العبادات، وذكرنا الدليل على ذلك، وإنما يعيد إذا تبين الظن خطأ في باب الأوامر، أما إذا كان في باب النواهي فإنه لا يعيد؛ لأن النواهي يُعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه.

مثال ظلك إنسان ظن غروب الشمس فأفطر، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يتبين أنه أفطر بعد غروب الشمس فصيامه صحيح،

وهذا بالاتفاق.

الحال الثانية: أن يتبين أنه أفطر قبل غروب الشمس كما في حديث أسماء (١) فصيامه صحيح وهو معذور لا يجب عليه أن يعيد الصيام؛ لأن

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱۳۱).

هذا من باب التروك والنواهي، لكن يمسك حتى تغرب الشمس.

الحال الثالثة: أن لا يتبين له شيء فصيامه صحيح.

ومثال ذلك، لو أن الإنسان يظن عدم طلوع الفجر فأكل، أو جامع على الصحيح فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يتبين أنه أكل قبل طلوع الفجر، فصيامه صحيح.

الحال الثانية: أن يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح ولا شيء عليه، فما دام أنه من باب التروك والنواهي فإنه معذور.

الحال الثالثة: أن لا يتبين له شيء فصيامه صحيح.



٣٨. والشَّكُ بعدَ الفِعلِ لا يُؤثِّرُ وهكذَا إذا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ 9٣. أَوْتَكُ وَهُمًا مِثلَ وَسُواسِ فَدَعْ لِكلِّ وَسُواسِ يَجِي بِه لُكَعْ الشَّكُ وَهُمًا مِثلَ وَسُواسِ فَدَعْ لِكلِّ وَسُواسِ يَجِي بِه لُكَعْ الشَّكُ : هو التردد بين الشيئين، وذكر الناظم يَظَلَّهُ أَنه لا يُنظر إليه في ثلاث حالات:

**الحال الأولى**: بعد الفعل، إذا انتهى الإنسان من الفعل فإنه لا ينظر إلى الشك. ولذلك أمثلة:

المثال الأول: إنسان توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء شك هل تمضمض أو لا؟ نقول: لا ينظر إلى الشك؛ لأنه من الشيطان، والأصل وقوع العبادة صحيحة مادام أن العبادة قد انتهت.

المثال الثاني: إنسان اغتسل، ثم شك هل استنشق، أو لم يستنشق فلا ينظر إلى ذلك.

المثال الثالث: إنسان صلى ثم شك هل سبّح في الركوع، أو السجود أو الا؟ فلا ينظر إلى ذلك.

المثال الدابع إنسان ذبح الذبيحة ثم شك هل سمى، أو لم يسم نقول: لا تنظر إلى ذلك.

المثال الخامس؛ إذا عَقَدَ عَقْد النكاح، ثم شك هل توفرت شروطه وأركانه أو شك في البيع هل توفرت شروطه أو لا.. إلخ، فالأصل في ذلك وقوعه على وجه الصحة.

الحال الثانية: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان، يشك في الوضوء، والغسل، والصلاة، والصيام، والزكاة.. إلخ، فإنه لا ينظر إلى هذه الشكوك؛ لأن هذه الشكوك من الشيطان ولهذا أخبر النبي عليه: «أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٣٥)، ومسلم رقم (٢١٧٥).

ويـقـول تـعـالـى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ [المجَادلة: ١٠] الآية. والنجوى: حديث النفس.

وفي حديث عبد الله بن زيد رضي أن النبي ﷺ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»(١).

الحال الثالثة: إذا كان الشك مجرد وهم فإن الإنسان لا ينظر إليه.

والشك: تساوي الأمرين، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن، والمرجوح وهم، فإذا كان الشك مجرد وهم؛ فإن الإنسان لا ينظر إليه؛ لأن هذه الخطرات لا حقيقة لها.

قوله: «لكع»: بوزن عمر، يقال: رجل لكع: أي لئيم، وقيل: هو العبد الذليل النفس. والمراد به الشيطان، فالمسلم يترك مثل هذه الشكوك لا ينظر إليها في هذه المواضع؛ لأنها من الشيطان، وهذه الشكوك تولد الوسواس عند الإنسان فإذا حصل له الوسواس ثقلت عليه العبادات كالوضوء، والغسل، والصلاة، وإذا ثقلت عليه أدّى به ذلك إلى تركها نسأل الله السلامة، وأرشد النبي على الله الشكوك قال نسأل الله السلامة، وأرشد النبي والسيطان الرجيم»(٢)، فإذا فعل ذلك فإنها تزول عنه بإذن الله.

وقوله: «لينته» أي ليعرض عن هذه الوساوس، ولا ينظر إليها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۷)، ومسلم (۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم رقم (١٣٤).

# ٤٠. ثمَّ حديثُ النفسِ مَعْفُوٌّ فَلا حُكمَ له مَا لمْ يُؤَثِّرْ عَمَالا

قوله: «حديث النفس»: هي النجوى التي تحدث للإنسان في قرارة نفسه؛ لأن الإنسان له نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة.

فالنفس الأمارة بالسوء: تأمره وتحثه على الشر.. إلخ. والنفس اللوامة: تلومه على فعل الشر وتحثّه على فعل الخير، فإذا حصل للإنسان حديث نفس؛ سواء أكان من النفس اللوامة، أم من النفس الأمارة فإنه معفو عن ذلك. وحديث النفس الأمارة بالسوء من الشيطان كما تقدم لنا قول تعالى: ﴿إِنَّا النَّبُوكُ مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ النَّهَ النَّبُوكُ مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ المحادلة: ١٠] الآية، وقوله ﷺ: ﴿إِن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الله فقول الشيخ وَخَلَتُهُ: إن هذا معفو عنه إلا إذا تحول هذا الحديث إلى عمل، سواء أكان هذا العمل قولًا أم فعلًا. والدليل على أنه معفو عنه: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: ﴿إِن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم (٢٠).

مثال ذلك لو أن إنسانًا في الصلاة حدث نفسه أنه سيذهب ويشتري.. إلخ، فلا نقول بأن صلاته باطلة، أو حدث نفسه أنه سيعمل معصية كذا وكذا، فلا نقول بأنه يأثم لقوله على الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم إلا إذا كان عاجزًا عن الأسباب، فهذا عليه وزر النية، وعلى هذا نقول فيما يتعلق بفعل الطاعة بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الأسباب لكن لا يتمكن منها، فهذا يكتب له أجر العمل، والأمثلة على ذلك كثيرة:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٩)، ومسلم رقم (١٢٧).

المثال الأول، إنسان نوى أن يصلي صلاة الضحى وقام يتوضأ، لكن قبل أن يشرع في صلاة الضحى حصل له عذر يمنعه من فعل الصلاة فما دام أنه فعل السبب لفعل هذه الصلاة، فإنه يكتب له أجر العمل كأنه صلى، ولله الحمد.

المثال الثاني: إنسان أراد أن يحضر الدرس وفعل الأسباب، لكن حصل له عائق يعوقه عن الدرس، فإنه يكتب له أجر العمل، ويدل لذلك: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي على قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، فقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال على قتل صاحبه»(۱)، فإنه لما أخذ السيف ورفعه في وجه صاحبه كُتب كأنه عمل ذلك؛ لأنه عمل السبب في كان صاحبه في الإثم.

القسم الثاني: أن ينوي فعل الطاعة، ولم يفعل السبب فهذا يكتب له أجر النية وليس أجر العمل. ويدل لذلك: ما في سنن الترمذي أن النبي قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر»، وذكر منهم «رجلاً قال: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء»(٢).

فأخبر النبي ﷺ أنه يكتب له أجر النية.

القسم الثالث: أن لا تطرأ نية الطاعة على قلبه فهذا لا له ولا عليه.

وأما ما يتعلق بالهم بفعل المعصية تحته أقسام:

القسم الأول: أن تحدثه نفسه بفعل المعصية مع فعل الأسباب، فإنه يكتب عليه وزر العمل.

مثال ذلك إنسان أراد أن يشرب دخانًا فذهب وأحضر الدراهم، لكي يشتري الدخان، لكن لم يتمكن من ذلك حصل له عائق، فإنه يُكتب عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣١)، ومسلم رقم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٣١/٤)، والترمذي (٣٢٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وزر العمل كأنه عمل العمل، ودليل ذلك: ما تقدم من قوله على: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال على قتل صاحبه».

وقيل: وزر النية، والحديث خاص بالقتل.

القسم الثاني: أن يحدث نفسه بفعل المعصية، لكنه يعجز عن فعل الأسباب. يعني لو أنه استطاع لاشترى الخمر وشربه، لكنه ليس عنده ولا يتمكن منه فيكتب عليه وزر النية وهذا دليله قوله على: "إنما الدنيا الأربعة نفر». وذكر منهم رجلًا قال: "لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان في الشر». فقال على: "فهو بنيته فوزرهما سواء" ()، فهذا يكتب عليه وزر النية.

القسم الثالث: أن لا تطرأ المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه.

القسم الرابع: أن يترك المعصية خوفًا من الله و فهذا يكتب له أجر الترك. يعني لم يتركها عجزًا عن أسبابها، ولم يتركها بعد فعل الأسباب، وإنما تركها خوفًا من الله و فهذا يُكتب له أجر الترك لقوله و إنما تركها من جَرَّاتي» (٢)، كما في الحديث القدسي.

والإثم المرتب على الفعل المحرم أنواع منها:

النوع الأول: إثم على ذات الفعل.

النوع الثاني: إثم على النتائج والآثار المترتبة على الفعل، فمن زنى بأجنبية فإنه قد ترتب على ذلك آثار منها: إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها: إفساد المرأة على زوجها.. إلخ. فالعبد يُعاقب بالفعل ذاته والآثار المترتبة عليه.

ويدل لذلك قوله على: «ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٩).

الأول كفل منها»(١)، وجاء في الحديث: «ومن سنَّ سيئة فعليه وزرها..»(٢) الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۷۳۲۱)، ومسلم رقم (۱٦٧٧). وفيه وربما قال سفيان من دمها؛ لأنه أول من سن القتل أولًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (١٠١٧). وفيه «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

## ٤١. والأمرُ للفَورِ فَبَادِرِ الزَّمَنْ إلا إذا دَلَّ دَليلٌ فاسْمَعَنْ

هذه قاعدة أصولية: «أن أمر الله، وأمر رسوله على يقتضي الفورية» وتقدم أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب إلا إذا قام الصارف، وهنا نقول: «الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية إلا إذا وجِد صارف» ويدل لذلك:

الشاهد أن النبي ﷺ لما تأخر الصحابة شق عليه وغضب فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية إذْ لو لم يقتضِ الفورية لـمَــا غضب النبي ﷺ.

ثانيًا: حديث عائشة والمنافق على حجة الوداع "لما أمر النبي الله الصحابة وأن يجعلها الصحابة والمنافق كل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه، وأن يجعلها عمرة لكي يكون متمتعًا فتأخر الصحابة والمنافق فغضب النبي الله فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية.

ثالثًا: من حيث اللغة لو أن السيد قال لخادمه: أحضر كذا وكذا فتأخر فإنه يحسن لومه.

رابعًا: فَهُم الصحابة ولله الله أنه يُراد بالأوامر الفورية، لشدة مبادرتهم بامتثال الأوامر، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (١٢١١).

الرأي الثاني: أن الأوامر لا تقتضي الفورية، وإنما هي على التراخي، وبه قال الشافعي كَاللَّهُ واحتجوا على ذلك بحجج منها:

أولاً: أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر تأخر حتى خرج من ذلك الوادي (١)، ثم بعد ذلك صلى.

ويجاب عن ذلك: بأن النبي على لم يتأخر، بل فعلها مباشرة، وإنما خرج من الوادي؛ لأنه كما قال على «هذا واد حضرنا فيه الشيطان» (٢).

ثانيًا: أن النبي ﷺ فُرض عليه الحج في السنة السادسة، أو التاسعة ومع ذلك لم يحج النبي ﷺ إلا في السنة العاشرة.

فيجاب عن ذلك: بأن الصواب أن النبي على فرض عليه الحج في السنة التاسعة للهجرة، لكن تأخر النبي على السنة العاشرة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتأخره أعذارًا كثيرة وأصح ما قيل في ذلك: أن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فدخل الناس في دين الله أفواجًا، وأصبح الناس يقْدمون على النبي على لمبايعته، ولذلك سُمي العام التاسع بعام الوفود؛ لكثرة من يفد على النبي على فاحتاج النبي على أن يجلس في المدينة، لكي يُبايع الناس وأناب أبا بكر في على الموسم.

أو يقال: إن النبي على تأخر إلى السنة العاشرة؛ لأن مكة كانت قبل السنة التاسعة في قبضة المشركين فتأخر ولم يحج في السنة التاسعة لكي لا يشارك الكفار المسلمين في حجهم ولهذا بعث أبا بكر في في وأمره أن ينادي «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عربان» (٣) فلكي لا يطوف بالبيت عربان، ولا يحج مشرك وتتمحض الحجة للمسلمين تأخر النبي على .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٦٨٠) وفيه: فإن هذا منزل [بدل: وادٍ] حضرنا... إلخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٢٢)، ومسلم رقم (١٣٤٧).

فالصواب: أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا قام الدليل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرً ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، فالأمر بقضاء رمضان على التراخي بدليل حديث عائشة ولله التات : «كان يكون على الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضية إلا في شعبان لمكان الرسول على مني»(١).

وأيضًا الصلاة وقتها موسع فلا بأس أن الإنسان يصلي أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره مالم يترك واجبًا كالجماعة.

فإذا لم يقم دليل على صرف الأمر من الفورية إلى التراخي فالأصل في ذلك الفورية فمثلًا: الصلاة والزكاة، والحج، والكفارات قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوٰةَ ﴾ [النُّور: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]، وقوله: ﷺ: «فكفر عن يمينك» (٢) وقوله عليكم الحج يمينك» (٢) وقوله عليكم الحج فحجوا» (٣).

وكذلك النذر لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٤٠). فيجب على الفور.. إلخ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٠) ومسلم رقم (١١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٢)، ومسلم رقم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٩٦) وأبو داود رقم (٣٢٨٩).

٤٢. والأمرُ إنْ رُوعيَ فيهِ الفَاعلُ فَذَاكَ ذُوعَـيْنِ وذَاكَ الفَاضِلُ
 ٤٣. وإنْ يُرَاعَ الفِعْلُ معْ قطعِ النَّظَرْ عنْ فاعلِ فَذو كِفَايةٍ أُثِرْ هذان البيتان تكلم فيهما الناظم كَثَلَتْهُ عن الفرق بين فرض العين

وفرض الكفاية؛ لأن الفروض تنقسم قسمين:

القسم الأول: فروض الأعيان.

القسم الثاني: فروض الكفايات.

والفرق بينهما: أنه إن لوحظ العامل في الأمر فذاك فرض عين، وإن لوحظ في الأمر العمل دون العامل فذاك فرض كفاية.

ففرض العين: هو الذي يطلب من كل شخص بعينه.

وأما فرض الكفاية: هو الذي لا يطلب من كل شخص بعينه، وإنما يطلب العمل فقط.

مثال ذلك الأمر بالصلاة قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُوا الرَّكُونَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، الأمر هنا لوحظ فيه العامل، فهو فرض عين، فإقامة الصلاة مطلوبة من كل أحد.

المثال الثاني، الأمر بالوضوء: قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المَائدة: ٦] الآية.

الأمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول: بأنه فرض عين؛ لأن الوضوء مطلوب من كل أحد، وكذلك الغسل فرض عين؛ لأنه مطلوب من كل أحد.

المثال الثالث، صلاة الجمعة: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ الصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجُمُعَة: ٩] الآية.

الأمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول: بأنه فرض عين وهكذا.

المثال الدابع الأذان لم يلاحظ فيه العامل، وإنما لوحظ فيه العمل، المقصود إيجاد الفعل فسواء قام بالأذان زيد أو عمرو. الخ حصل

الغرض، وكذلك الإقامة نقول: من فروض الكفايات وكذلك تغسيل الميت قال على الفرض العسلوه بماء وسدر (۱) كما في حديث ابن عباس في في الصحيحين فتغسيل الميت هنا لم يلاحظ فيه العامل، وإنما لوحظ فيه العمل، وكذلك تكفين الميت والصلاة عليه.

#### \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١٢٦٥) ومسلم رقم (١٢٠٦).

٢) أخرجه البخاري رقم (٢٥٠٢).

24. والأمرُ بعدَ النَّهي للحِلِّ وَفي قولٍ لِرفعِ النهي خُذْ بِه تَفِي الأوامر بعد النواهي هل تدل على الإباحة، أو أن الأمر يعود على ما كان عليه قبل النهي؟ هذا موضع خلاف.

ففي ذلك رأيان للأصوليين:

الرأي الأول: أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة.

الرأي الثاني: أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإذا كان قبل النهي فإذا كان قبل النهي واجبًا فإنه الآن يكون واجبًا، وإن كان مستحبًا فإنه الآن يكون مستحبًا، وإن كان مباحًا فإنه يكون الآن مباحًا.. وهكذا وهذا القول هو الصحيح: ولهذا أمثلة:

المثال الأول، قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَطَادُوا ﴾ [المَائدة: ٢] المسلم محرَّم عليه الصيد حال إحرامه، ثم بعد ذلك أُمر به، فالأمر هنا بعد الحظر يفيد الإباحة؛ لأن الصيد قبل النهى للإباحة.

المثال الثاني، قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيَّغُ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْغُ ذَلِكُمْ خِيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فَإِذَا قُضِيبَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

هنا الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة؛ لأن البيع قبل النهي مباح، ثم أُمر به بعد النهي فيقتضي الإباحة.

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ ٱلْأَشُّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التّوبَة: ٥].

نُهي عن قتل المشركين في الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك أُمِر به بعد انسلاخ الأشهر الحرم، الأمر هنا بعد الحظر يفيد الوجوب؛ لأن قتل المشركين قبل الأشهر الحرم واجب كما قال تعالى: ﴿وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةٌ ﴿ وَالتّوبَة: ٣٦].

المثال الدابع، التطوع في وقت النهي ممنوع، لكن بعد وقت النهي

= 2 1 EV E

مأمور به فيقتضي الاستحباب؛ لأنه قبل وقت النهي هذا التطوع مستحب لقوله ﷺ: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٤٨٩).

٤٥. وافْعَلْ عَبادةً إذا تَنَوَّعَتْ وُجُوهُهَا بِكلِّ مَا قَدْ وَرَدَتْ
 ٤٦. لِتَفْعَلَ السُّنَّةَ في الوَجْهَيْن وتحفظَ الشَّرْعَ بِذِي النوعَيْن

هذه قاعدة ذكرها ابن رجب كَثْلَتْهُ في قواعده، وذلك أنه إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فاختلف أهل العلم رحمهم الله: هل يخصص نوع من هذه الأنواع، أو أن هذه الأنواع تفعل كلها؟

الرأي الأول: أنه يخصص نوع من الأنواع، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فمثلا في الاستفتاحات يستحب أن يستفتح: بـ «سبحانك اللهم وبحمدك..»، وفي التشهدات يقولون: يُستحب أن يتشهد بتشهد ابن مسعود صلى الله الله، وهذا قول كثير من أهل العلم رحمهم الله: أنه يخصص نوع من هذه الأنواع، إما لمعنى فيه، أو لكثرته، أو لكونه أصح من غيره، أو لغير ذلك.

الرأي الثاني: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة لا يخصص شيء منها، بل تفعل هذه العبادات كلها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْبُه، فمثلًا ورد استفتاحات عن النبي كي كثيرة منها: ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري كي المسجانك اللهم وبحمدك. (۱)، وحديث أبي هريرة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. (۲)، وحديث عائشة المناه والمغرب. (۲)، وحديث عائشة المناه والمغرب. (۲)، وحديث عائشة المناه والمغرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (۷۷٥)، والترمذي رقم (۲٤٢)، والنسائي رقم (۹۰۰)، وابن ماجه رقم (۸۰٤) ولفظه: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، وصوب أبو داود إرساله وضعفه الترمذي، وكذلك ضعفه الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ص (۷٦)، وقد جاء هذا الاستفتاح من قول عمر في موقوفًا، رواه مسلم في صحيحه رقم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٧٤٤) ومسلم رقم (٥٩٨) ولفظه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».

وإسرافيل..»(١) وحديث على رضيه: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض..»(٢). وحديث ابن عباس رضيه: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن..»(٣) وغير ذلك مما صح عن النبي رضيه.

وأيضًا التشهدات الثابتة عن النبي عَلَيْهُ منها: تشهد ابن مسعود: «التحيات شه والصلوات والطيبات..» (٤) وتشهد ابن عباس: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات..» (٥) وتشهد أبي موسى عَلَيْهُ: «التحيات

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۷۷۰) ولفظه: قالت عائشة و النبي النبي إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت نحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٧٧١) ولفظه: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (١١٢٠)، ومسلم رقم (٧٦٩) ولفظه «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد على حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت - أو: لا إله غيرك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (٨٣١)، ومسلم رقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم (٤٠٣)، ولفظه: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله».

# الطيبات الصلوات الله..» (۱) وتشهد عمر (7).

وتشهد ابن عمر (٣)، وتشهد عائشة (٤) رهني الله مما صح عن النبي على فإن الإنسان يفعلها كلها، يفعل هذا تارة، وهذا تارة أخرى، وأيضًا التسبيح بعد الصلاة، يسبح، ويحمد، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ثم يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. (٥)

أو يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين ويقول في تمام المائة: الله أكبر (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (٤٠٤) ولفظه «التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۵۳) والشافعي في الرسالة (۷۳۸)، وعبد الرزاق (۳۰۹۷) والبيهقي (۲/ ۱۶۶) ولفظه عند مالك والبيهقي «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الله، الخاكيات الله، الزاكيات الله، الزاكيات الله، الزاكيات الله، الطيبات الله، الصلوات الله، الصلوات الله، الصلوات الله، الحديث موقوف على عمر ورواه بعض المتأخرين عن (۲/ ۱۸۰) ولم يختلفوا أن الحديث موقوف على عمر ورواه بعض المتأخرين عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن الزهري عن عروة عن ابن عبد عن عمر مرفوعًا، ووهم في رفعه والصواب موقوفًا، وكذلك صححه موقوفًا ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم (٩٧١) والدارقطني (١/ ٣٥١) كتشهد ابن مسعود ولله على الله وقال قال ابن عمر: وزدت فيها «وحده لا شريك له» بعد شهادة أن لا إله إلا الله وقال الدارقطني في سننه (هذا إسناد صحيح) وكذلك صححه ابن الملقن كما في البدر المنير (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ (٥٥) وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣) والبيهقي (٢/ ١٤٤) ولفظه كما روى القاسم بن محمد عنها قال: «كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته...» إلخ كتشهد ابن مسعود وإسناده صحيح. وقال الدارقطني في علله: وروي هذا الحديث عن عائشة مرفوعًا والصواب وقفه عليها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم (٥٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري رقم (٨٤٣)، ومسلم رقم (٥٩٥).

أو يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمسًا وعشرين مرة (١).

أو يسبح عشرًا، ويحمد عشرًا، ويكبر عشرًا فيفعلها كلها، تارة يفعل هذا، وتارة يفعل هذا، وذكر الشيخ كَثْلَتْهُ من الفوائد:

أولاً: فعل السنة كلها.

ثانيًا: «وتحفظ الشرع بذي النوعين»: أي: أنك تحفظ العلم لا تنساه، أما إذا داوم الإنسان على عبادة واحدة فإنه ينسى بقية العبادات.

ثالثًا: أن الإنسان إذا كان ينوع فإن هذا أدعى إلى حضور القلب وخشوعه، لكن إذا كان مصِّرا على نوع فإن هذا أبعد عن الخشوع.

رابعًا: أن الإنسان قد يكون مشغولًا لا يتمكن الإتيان من الذكر الطويل، وإنما يتمكن من الذكر القصير فيأتي به وتحصل له السنة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة رقم (۷۵۲) وابن حبان رقم (۲۰۱۷)، وأحمد (۱۸٤/۰)، والترمذي رقم (۳۱۲/۱)، والنسائي رقم (۱۳۵۱)، والدارمي (۳۱۲/۱)، والحاكم (۱/۳۵۲)، والطبراني رقم (٤٨٩٨) وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٦٣٢٩).

٤٧. والْزَمْ طرِيقَةَ النَّبِيِّ المُصْطفَى وَخُذْ بِقَوْلِ الرَّاشِدِين الخُلَفَا قوله: «والزم طريقة النبي المصطفى»: الطريقة: السيرة، والسنة، ونحوذلك.

وقوله: «النبي المصطفى»: النبي المراد به محمد ﷺ. و «ال» هنا للعهد الذهني، وليست للعهد الذكري، ولا للعهد الحضوري.

والنبي: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلَهُ في كتاب النبوات: «أن النبي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول» اهـ.

قوله: «وخذ بقول الراشدين الخلفا»، الراشد: اسم فاعل من رشد يرشد رشدًا، والرشد نقيض الضلال، وهو إصابة وجه الأمر؛ أي: خذ بقول الخلفاء الراشدين.

ودليل ذلك حديث العرباض بن سارية رضي النبي عليه قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ..»(١).

وقوله ﷺ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (٢).

وقوله عليه: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٦/٤) وأبو داود رقم (٤٦٠٧) والترمذي رقم (٢٦٧٦) وابن ماجه رقم (٤٦) والدارمي رقم (٩٥)، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكذلك صححه ابن حبان والحاكم وأبو نعيم كما في جامع العلوم والحكم وصححه البزار فيما نقله عنه ابن عبد البر، وأيضًا صححه ابن عبد البر كما في الجامع وصححه الهروي في ذم الكلام وصححه ابن رجب في الجامع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم رقم (۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رقم (٣٦٦٢)، وأحمد (٣٨٢/٥)، والبيهقي (١٢/٥) وفي إسناده ضعف لحال سالم أبي العلاء.

وقوله ﷺ: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (١٠).

فنأخذ بسنة النبي على ونأخذ أيضًا بسنة الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي في أنه ورد عن هؤلاء سنة لم تخالف الكتاب والسنة كما سيأتينا في شروط قبول قول الصحابي فإننا نأخذ بها.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (٣٦٨٢) وأحمد (٢/٥٣، ٤٠١) والحاكم (٣/٨٦، ٨٧).

# ٤٨. قولُ الصَّحابي حُجَّةٌ على الأصَحْ ما لمْ يُخالِفْ مِثلَه فمَا رَجَحْ

قوله: «قول الصحابي» هو ما أثر عن أحد من أصحاب النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير في أمر من أمور الدين. والصحابي: هو من صحب النبي ﷺ ولو ساعة، أو رآه مؤمنًا ومات على ذلك.

## وقول الصحابي ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قوله فيما لا مجال للرأي فيه فهذا حجة.

القسم الثاني: إذا قال قولًا وخالفه غيره من الصحابة، فليس حجة.

وقد نقل الآمدي، وابن الحاجب، والأسنوي، والفتوحي وغيرهم: الإجماع على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة على صحابي آخر؛ ولهذا قال المؤلف: «ما يخالف مثله فما رجح» لكن ما موقفنا من أقوال الصحابة

نقول: موقفنا من أقوالهم أننا نتخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الدليل، وقواعد الشرع وأصوله.

القسم الثالث: إذا قال الصحابي قولًا وانتشر ولم يظهر له مخالف، فجمهور أهل العلم على أنه حجة، وهذا هو الإجماع السكوتي.

القسم الرابع: ما عدا هذه الأقسام، اختلف أهل العلم رحمهم الله هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟

الرأي الأول: أنه حجة بشرطين وهو قول جمهور أهل العلم:

الشرط الأول: أن لا يخالف النص؛ أي: الدليل من الكتاب والسنة، وأضاف بعض العلماء شرطًا ثانيًا وهو أن لا يخالف القياس، فإن خالف القياس فالأكثر أنه يحمل على التوقيف؛ لأنه لا يمكن أن يخالف القياس باجتهاد من عنده.

وقال بعض العلماء: لا يكون حجة؛ لأنه خالفه دليل شرعي، أما إن خالف قول صحابي آخر فهذا تقدم بيانه.

واستدلوا على أنه حجة: أولاً: بقوله تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ﴾ [التّوبَة: ١٠٠].

ثانيًا: قوله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(١).

رابعًا: سلامة عقيدتهم وأنهم أعلم بحال النبي على من غيرهم؛ لأنهم عاصروه، وعاصروا التنزيل، وأيضًا لم تظهر في عهدهم الآراء والأهواء.. إلخ.

الرأي الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا نسبه صاحب الورقات أبو المعالي الجويني كَلَّهُ للشافعي في قوله الجديد، وقد نفى ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي كما في إعلام الموقعين.

وممن قال بعدم حجية قول الصحابي أيضًا: الغزالي، ومال إليه أبو المعالي الجويني كما في كتابه التلخيص، وأما في كتابه البرهان فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.

واستدل من قال بعدم حجيته: أن الصحابة رهي غير معصومين، ولهذا اختلف الصحابة والجد، والجد، والجد، والإخوة، وأمهات الأولاد وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣٦٧٣)، ومسلم رقم (٢٥٤١).

الرأي الثالث: أن الحجة قول أبي بكر وعمر رفيها؛ لقول النبي عليه «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (١). وقوله على: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (٢)، وقوله على إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (٣).

الرأي الرابع: أن الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لما تقدم من حديث العرباض بن سارية ضيفي أن والراجع: أن قول الصحابي حجة.



<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱۵۲).

<sup>(</sup>۲) تقدم ص (۱۵۳).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (١٥٢).

٤٩. وحجّة التّكلِيفِ خُذهَا أربعَه قرآنُـنَا وَسُنَةٌ مُثَبَّتَـهُ
 ٥٠. مِنْ بَعدِها إجماعُ هذِي الأُمَّة والرَّابِعُ القياسُ فَافْهَمَـنَهُ
 قوله: «التكليف»: هو ما كلف المخاطب بمقتضاه فعلًا، أو تركًا.

والمكلف هو: البالغ العاقل.

في هذين الشطرين تكلم المؤلف كَظْلَالُهُ عن أدلة التشريع.

واعلم أن أدلة التشريع تنقسم قسمين:

القسم الأول: أدلة متفق عليها.

القسم الثاني: أدلة مختلف فيها، وسنتعرض إن شاء الله لبيان هذه الأدلة وذكر ما يتعلق بها.

### فالأدلة المتفق عليها:

## هل في القرآن لفظ غير عربي؟

ذهب الإمام الشافعي إلى أن القرآن محض بلسان العرب، لا يخلطه فيه غيره.

#### واستدل على ذلك بأدلة منها،

أُولاً: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ١].

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهُ لِنَهُ لَنَهُ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ثالثًا: أنه نفى عنه ﷺ كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه: الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بَشَرُّ لِسَانُ عَرَبِكُ مُّبِينُ ﴿ لَكَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ ﴿ لَكَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ ﴿ اللَّهِ النَّحَلِ: ١٠٣].

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ أَوْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ أَوْءَانًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيًّ ﴾ [فُصّلَت: ٤٤]، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. ولا يُشكل على كون القرآن عربيًا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه، مثل: المشكل على كون القرآن عربيًا وجود ممل هذه الألفاظ التي يقال: إنها المشكاة، والإستبرق؛ إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال: إنها أعجمية على واحدٍ مما يلي:

الأول: أن هذه الألفاظ إنما هي عربية لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، ذلك أن لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا، ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلًا من لسان العرب.

الثاني: أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها؛ فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجميًا.

## المحكم والمتشابه في القرآن الكريم:

وسيكون الكلام عن هذا المبحث من خلال الأمور الآتية:

#### الأمر الأول:

### معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي

ورد وصف القرآن كله بأنه محكم فقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنَاهُ ﴾ [هُود: ١]، بمعنى: أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز.

وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى: ﴿كِنْبَا مُتَشَيْهَا﴾ [الزُّمَر: ٢٣]، بمعنى: أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الإعجاز والصدق والعدل.

# الأمر الثاني: معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي

وقد اختلف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه والأظهر أن المحكم:

هو ما اتضح معناه، والمتشابه، هو ما لم يتضح معناه، إما لاشتراك أو إجمال.

#### الأمر الثالث:

#### طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه

الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له، وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم.

هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه.

### وهنا أمور:

اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ: «الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا، ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبر، ولا قال: لا تدبروا المتشابه..

وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثًا وباطلًا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث..».

واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كالروح، ووقت الساعة، والآجال، وهذا قد يسمى بالمتشابه.

وأن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها، وليست من المتشابه باعتبار معناها.

### مسألة: قد اختلف في الأحرف السبعة على أقوال كثيرة:

فقيل: إنها من المشكل المتشابه، وقيل: سبعة أصناف من الحلال والحرام والأمر والنهي..، وقيل: سبع لغات من لغات العرب، وقيل: إن حقيقة العدد ليست مرادة وإنما المراد التسهيل وأن يقرأ كل صحابي بلغته، وقيل: إن هذه اللغات تكون في الكلمة الواحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني.

والأقرب: أنها وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة يمكنك أن تقرأ بأي وجه منها، وأقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة سبعة أوجه.

### القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة:

القراءة الصحيحة: هي ما صح سندها، ووافقت اللغة ولو من وجه، ووافقت رسم المصحف العثماني.

والقراءة الشاذة: ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه، وخالفت رسم المصحف العثماني.

والمخالفة قد تكون بزيادة كلمة أو تغييرها ونحو ذلك، ومثالها قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، فكلمة (متتابعات) غير موجودة في المصحف العثماني، ولهذا أطلق عليها بعض العلماء اسم القراءة

الشاذة أو الآحادية.

ولما كان رسم المصحف العثماني متواترًا، عدوا ما خرج عنه آحادا أو شاذا.

واختلفوا في القراءة الشاذة أو الآحادية هل تجوز القراءة بها في الصلاة؟

فذهب الجمهور إلى عدم صحة القراءة بها؛ لأنها ليست قرآنا؛ إذ القرآن متواتر وهي ليست متواترة.

وذهب بعض العلماء إلى صحة القراءة بها في الصلاة إذا صح سندها، واستدل بأن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما كانوا يقرأون بها ولا يمكن أن نقول ببطلان صلاة هؤلاء وأمثالهم.

وهذا القول إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتيتن عن أحمد واختاره ابن القيم كَلْلُهُ، ومذهب الجمهور أحوط. وكون القراءة نقلت عن أحد الصحابة بطريق الآحاد لا يلزم منه كونها قرآنا، ولا يلزم أنه كان يقرأ بها في الصلاة؛ لاحتمال أنه كان يقولها تفسيرًا لما في القرآن من إجمال، وتقييدا لما فيه من إطلاق.

#### حجية القراءة الشاذة:

اختلف العلماء في حجية القراءة الشاذة «الآحادية» على قولين:

القول الأول: أنها حجة، وهو منسوب لأبي حنيفة وأحمد، وأكثر أصحابهم، وحكاه البويطي عن الشافعي.

ودليل هذا القول أن هذه القراءة نقلت عن الرسول على بسند صحيح فهي لا تخلو إما أن تكون قرآنا أو سنة، وعلى كلا الاحتمالين فهي حجة.

القول الثاني: أنها ليست بحجة، وهو المشهور عن الشافعي كَفْلَللهُ. والدليل على خالف أنها على أنها قرآن، لا على أنها

سنة، وهي لا يمكن أن تكون قرآنًا؛ لأن القرآن متواتر وهي غير متواترة، ولأن الظاهر أنها تفسير من الصحابي نفسه، ومذهب الصحابي ليس حجة عند الشافعي، والراجح هو القول الأول.

وأما السنة: فالأدلة أيضًا كثيرة: فكل السنة دليل على وجوب طاعة الله على وجوب طاعة الله على ومن طاعة الله الأخذ بما جاء في كتاب الله على.

وقوله ﷺ: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدﷺ (۱).

ثانيًا: السنة، كما ذكر الشيخ كَثَلَتْهُ «وسنة مثبتة».

والسنة في اللغة: الطريقة والسيرة، سواء أكانت حميدة، أم غير حمدة.

وأما في الاصطلاح: فهي قول النبي ﷺ، وفعله، وتقريره، والسنة أيضًا حجة بالإجماع.

والدليل على حُجية السنة أدلة كثيرة: من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَالَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُولُ ﴾ [النّساء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُولُ ﴾ [النّساء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ فَانَنَهُولُ ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُحْيِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آلَ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آلَ اللّهِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آلَ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آلَ عَمْ مَا اللّهُ وَيَعْفِلُ لَكُمْ ذُنُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ لَحْمِيمُ فِينَانَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَولُهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَا عَلَالْ وَلَا مُؤْمِنَا لَا اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلِللْهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْمُولًا وَلَا مُؤْمِلًا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُولِلْهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَا فَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُهُ وَلِهُ وَلَا مُولِولِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا مُولِولُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلِهُ وَلّ

وأما الأدلة من السنة على حجية السنة؛ فمنها:

أخرجه مسلم (۸٦٧).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۱۵۲).

ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم»(١).

وقوله عَلِيَّةِ: «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد علي الله وكذلك الإجماع منعقد على حجية السنة إذا ثبتت عن النبي عَلَيْةِ. فيشترط لحجية السنة أن تكون ثابتة عن النبي عَلَيْةِ.

#### مسألة: ما المقصود بتقريره علا وهل هو حجة؟

المقصود بتقريره على أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلًا أو يقول قولًا فيمسك على عن الإنكار ويسكت، كإقراره على إنشاد الشعر المباح.

والأصل في حجية إقراره ﷺ هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره.

وكذلك من خصائصه على أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المَائِدة: ٦٧]. وإنما يكون سكوته على وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين:

الشرط الأول: أن يعلم على الله بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه علية.

الشرط الثاني: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه على صادرًا من كافر، لأن إنكاره على لله لله لله لله لله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر ص (٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٣٢١٢)، ومسلم رقم (٢٤٨٥).

#### مسألة: حجية تركه عَلَيْهُ:

والمقصود بالترك: تركه ﷺ فعل أمر من الأمور.

وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة عليه اله:

النوع الأول: التصريح بأنه على ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: «إن رسول الله على صلى العيد بلا أذان ولا إقامة»(١).

النوع الثاني: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله ﷺ لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٍ منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

وذلك كتركه ﷺ التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه. وتركه ﷺ لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب ما فعل بشرطين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٩٠)، ومسلم رقم (٨٨٥) عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري رقم (۷۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٠٠)، ومسلم رقم (٢٠).

الشرط الثاني: انتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه ﷺ قد يترك فعلًا من الأفعال ـ مع وجود المقتضي له ـ بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

وذلك كتركه ﷺ قيام رمضان مع أصحابه في جماعة \_ بعد ليالٍ \_ وعلل ذلك بخشيته

أن يُفرض عليهم، فلما كان في عهد عمر ولله جمعهم على قارئ واحد (۱) ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفًا لسنة رسول الله وهكذا جَمْع القرآن (۲) فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله وهكذا جَمْع القرآن لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويُحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه.

أما تركه ﷺ للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام.

وكذا يشترط أن لا يكون الترك لحق الغير خبر الآحاد<sup>(٣)</sup> والكلام عنه من وجوه:

#### الوجه الأول: تعريف خبر الآحاد:

الآحاد: جمع أحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد.

وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما عدا المتواتر.

فيشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٤٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر معالم في أصول الفقه ص (١١٧-١٤٠) وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص (٣) ١١٠-١٩١) و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠) و «مجموع الفتاوى» (١٩٩/ ٨٢ – ٩٢)، و «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩ – ٢٩٣) والمسودة» (١٩١)، و «قواعد الأصول» (٣٩).

## الوجه الثاني: حجية خبر الواحد:

قال الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه.

فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه».

### الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:

أولاً: ما تواتر عنه ﷺ من إنفاذه أمراءَه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس.

ثانيًا: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد عن رسول الله ﷺ واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة ومن ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد.

ثالثًا: قوله ﷺ: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

رابعًا: أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، دون تفريق بينهما، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف.

والحليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد: الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد؛ فإنها عامة مطلقة، لم تفرق بين باب وباب ومسألة وأخرى، ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة.

والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة في دين الله؛ لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة والم عن أحد من التابعين ولا عن تابعيهم، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم.

قوله: «من بعدها إجماع هذي الأمة»: هذا الدليل الثالث من أدلة التشريع، وهو دليل الإجماع.

والإجماع في اللغة: يطلق على العزم والاتفاق، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَجْعِنُوا أَمْرَكُمْ ﴾ [يُونس: ٧١].

أما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني.

قولنا: «اتفاق»: يخرج وجود خلاف، ولو كان المخالف واحدًا فلا إجماع.

قولنا: «مجتهدي»: أي من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ويخرج المقلدين والعوام فلا عبرة وفاقًا وخلافًا.

قولنا: «أمة محمد ﷺ: يخرج الأمم السابقة فلا يعتد بإجماعهم.

قولنا: «في عصر من العصور»: يخرج من مات، ومن لم يولد.

قولنا: «بعد وفاته»: يخرج الاتفاق في حياته عليه.

قولنا: «أمر ديني»: يخرج الأمور الدنيوية، والعقلية، واللغوية.

والإجماع حجة، وقد دل على حجيته القرآن، والسنة، أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النِّسَاء: ٥٩]، مفهوم هذه الآية أننا إذا لم نتنازع في شيء فإنه حجة بذاته.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَنِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، فإذا أجمع الني المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتبع غير السبيل فهو ضال.

وأيضًا: قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]، أي عدولًا خيارًا ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]، ومقتضى الشهادة

على الناس: أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولًا وفعلًا.

وأما السنة: فما يُروى عن النبي ﷺ - وإن كان فيه ضعف - «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(١).

وكذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه بجنازة فأثنى عليه الصحابة ولله بجنازة فأثنى عليها الصحابة ولله خيرًا فقال النبي عليه الله وحَبَتُ ثم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال النبي عليه وجبت ثم قال: «أنتم شهداء الله في الأرض» (٢)، وقال ابن مسعود ولله الله عنه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن (٣).

### والإجماع يشترط لحجيته شروط:

الشرط الأول: أن يكون الإجماع من العلماء المجتهدين فلا عبرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه رقم (۲۱٦٧) وابن أبي عاصم في السنة (۸۰) والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۱۵) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۳۲۲) وضعفه الترمذي والدارقطني في علله. وجاء من وجه آخر رواه أبو داود رقم (٤٢٥٣) والطبراني في الكبير رقم (٣٤٤٠) وابن أبي عاصم في السنة (٩٢) وضعفه ابن كثير في تحفة الطالب (١٢٢) والزركشي في المعتبر وابن حجر في التلخيص (١٤١٨) وقال: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال.

وقد جاء هذا من قول أبي مسعود البدري أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (7/8) والحاكم في المستدرك (3/8) ورجاله ثقات، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الزركشي والظاهر وقفه على أبي مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (١٣٦٧) ومسلم رقم (٩٤٩). وفيه قال عمر (ما وجبت) قال على المنار هذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت إليه النار أنتم شهداء الله في الأرض».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، والبزار (١٨١٦) والحاكم (٣/ ٧٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (٢٤٣) والبيهقي في الاعتقاد رقم (٢٥١) من وجه آخر.

وقال ابن القيم في الفروسية (٨٢) عن هذا الأثر: وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله، وقال ابن كثير في تحفة الطالب (٣٩١) إسناده جيد.

بإجماع العوام، ويكفي الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق يؤدي إلى تعذر الاجتهاد.

الشرط الثاني: الإسلام، وهذا ظاهر لكن يذكره الأصوليون.

الشرط الثالث: أن يكون الإجماع من جميع العلماء المجتهدين، وعند ابن جرير تَظِيَّلُهُ لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين.

الشرط الرابع: أن يكون المجمعون أحياء موجودين.

الشرط الخامس: العدالة، وهو قول جمهور الأصوليين، وعند بعضهم لا يشترط؛ لعدم ما يدل على ذلك.

الشرط السادس: اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجتهدين هل هو شرط أو ليس شرطًا لصحة الإجماع.

يعني لو أن الصحابة على أجمعوا على مسألة من المسائل هل يشترط أن ينقرضوا لكى يكون إجماعهم حجة أو ليس شرطًا؟

جمهور الأصوليين: على أن انقراض عصر المجتهدين ليس شرطًا؛ لأن أدلة الإجماع لا توجب انقراض العصر؛ ولأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة.

وقال بعض الشافعية \_ وهو رواية عن الإمام أحمد كَالله \_ أنه يشترط انقراض العصر؛ لاحتمال رجوع بعضهم.

# يترتب على الإجماع:

أولاً: وجوب اتباعه، وحرمة مخالفته من أهله، ومن غيرهم.

ثانيًا: لا يقع إجماع على خلاف نص؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ.

ثالثًا: لا يقع إجماع على خلاف إجماع لاستِلزامه تعارض قطعيين.

رابعًا: لا يجوز ردة هذه الأمة.

خامسًا: لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، لكن قد يجهله البعض دون الكل.

سادسًا: الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، وغير المعلوم يمتنع تكفيره.

مسألة: جمهور الأصوليين: إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ لاتفاقهم على عدم القول الثالث، لكن يجوز إحداث تفصيل؛ لأنه لا يرفع القولين.

وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين، فإنه يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة في تأويلها أو تأويله على قولين أولى. إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث.

مسألة: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما؛ لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع.

قال ابن تيمية: «والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه، . . وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره».

مسألة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَعُلُواْ أَهْلَ اللَّهِ كَلَّ اللَّهُ المصير يعلموا فإن شفاء العيِّ السؤال (۱). فقد تبين هنا أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء، فلا تعتبر مخالفته فيما يجب عليه التقليد فيه.

ولأن المجتهدين إنما كان قولهم حجة؛ لأنه مستند إلى دليل؛ حيث لا يجوز إثبات الأحكام بلا دليل، والعامي ليس أهلًا للاستدلال والنظر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه رقم (٣٣٦)، والدار قطني (١/ ١٨٩)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

ونقله الدار قطني عن أبي بكر بن أبي داود، وضعفه البيهقي وجماعة وجاء من حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٣٠)، وأبو داود في سننه رقم (٣٣٠)، وابن ماجه رقم (٥٧٢)، والدارمي (٧٥٨)، وأعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني.

في الأدلة، فلا يكون قوله معتبرًا لذلك.

قوله: «والرابع القياس فافهمنه»: هذا الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها؛ وهو القياس وهو في اللغة: التقدير.

وفي الاصطلاح: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعه. ويتبين من هذا التعريف أركان القياس، فأركان القياس أربعة:

الركن الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع: وهو المقيس.

الركن الثالث: العلة الجامعة: وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل لإثبات الحكم.

الركن الرابع: الحكم: وهو محل القياس.

والقياس حجة باتفاق الأئمة الأربعة، فهم يتفقون على أن القياس حجة، وخالف في ذلك الظاهرية ومع ذلك فإنهم يقولون بالقياس. يعني إذا قرأت في كتبهم تجد أنهم يلتزمون بالقياس أحيانًا.

وقد دل على حجية القياس: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة وهيد. أما الكتاب؛ فالأدلة على ذلك كثيرة، فكل الأدلة التي ورد فيها الأمر بالاعتبار، والتفكر والتي فيها ضرب الأمثال دالة على إثبات القياس ومن ذلك:

أُولاً: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [الحَديد: ٢٥]، والميزان: ما توزن به الأمور ويقاس بينها.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْمَوْتَى ﴾ [فُصّلَت: ٣٩].

فهنا فيه قياس، قياس إحياء الموتى على إحياء الأرض.

ثَالَتًا: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ الْخَلْق عَلَى البدء فإعادة الخلق هنا قيست عَلَيْةً ﴾ [الرُّوم: ٢٧] ، هنا قياس الإعادة على البدء فإعادة الخلق هنا قيست

على بدء خلقهم، بل أهون فاستدل الله الله الله على وجود البعث بخلق الناس أول مرة.

رابعًا: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ اللَّهِ قُلْ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ اللَّهِ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوْلَ مَزَةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ

خامسًا: كل الأدلة التي فيها الأمر بالاعتبار والتفكر كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِ ٱلْأَبْصَارِ ﴾ [الحَشر: ٢]، وغير ذلك من الأدلة.

# وأما السنة فالأدلة أيضًا كثيرة من ذلك:

فهنا قاس النبي علي الون هذا الولد على ألوان هذه الإبل.

ثانيًا: حديث ابن عباس رَوْمُهُمُ في المرأة التي قالت للنبي عَلَيْهُ: "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي عَلَيْهُ: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء "(٢).

فهنا قاس النبي ﷺ دَين الله ﷺ على دَين المخلوق، فكما أنه يجب قضاء دَين النذر.

وكذلك من الأدلة: إجماع الصحابة وللهي على استخدام القياس في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (١٨٥٢).

وقائع كثيرة من هذه الوقائع: قياسهم مانع الزكاة على مانع الصلاة في قتاله، وقولهم في خلافة أبي بكر: «رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا! ؟»(١). ومن ذلك قول علي والجتمع رأيي ورأي عمر والهيئة على أمهات الأولاد ـ أن لا يبعن كالحرائر، أما الآن فقد رأيت بيعهن كالإماء»(٢).

### والقياس يشترط لحجيته شروط:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بنص، أو إجماع، أو اتفاق الخصمين عليه ولا يكون منسوخًا.

الشرط الثاني: أن يكون المقيس عليه معقول المعنى.

الشرط الثالث: أن توجد العلة بتمامها في الفرع الذي يطلب إلحاقه بالأصل، أو يغلب الظن على وجودها، وأن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص يخالف حكم الأصل.

الشرط الرابع: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل.

الشرط الخامس: أن تكون العلة متعدية.

الشرط السادس: أن تكون العلة ثابتة بنص، أو إجماع، أو استنباط.

الشرط السابع: أن لا تخالف العلة نصًا، أو إجماعًا.

الشرط الثامن: إذا كانت العلة مستنبطة، فلابد أن تكون وصفًا مناسبًا صالحًا لترتب الحكم.

الشرط التاسع: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، ولا يجري القياس في العقائد والتوحيد إذا أدى ذلك إلى البدعة.

ويفهم من هذه الشروط أن القياس لا يكون في المقدّرات، وكذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٣/ ١٨٣)، وإسناده ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) وسعيد بن منصور (٢٠٤٦) وابن أبي شيبه (٦/ ٤٣٦) بسند صحيح.

لا يكون في العلة إذا كانت تعبدية ليست معقولة المعنى.

ومن أمثلة القياس، ما سبقت الإشارة إليه من حديث عبادة والشعير، والنهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء (1)، فالشارع نص على الذهب والفضة وأنه يجري فيهما الربا، فقاس العلماء رحمهم الله على الذهب والفضة: كل ما كان ثمنًا للأشياء مثال ذلك: الريالات والجنيهات والدينارات. إلخ. هذه يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة: أصل، وهذه الريالات: فرع، والعلة: والفضة، فالذهب والفضة: أصل، وهذه الريالات: فرع، والعلة: الثمنية، والحكم: جريان الربا.

المثال الثاني، «البر بالبر.. إلخ» قاس العلماء رحمهم الله: الأرز على البر في جريان الربا، فالأصل المقيس عليه هو البر، والفرع المقيس هو الأرز، والعلة هي الطعم والكيل، والحكم: جريان الربا، وعلى هذا فقس.

والعلة: هي مناط القياس الشرعي، وهي أحد أركانه الأربعة: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة.

فلا يصح القياس الشرعي إلا بعلة صحيحة مثال ذلك: منع القاضي من القضاء حال الغضب، لقوله عليه: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (٢)، فقرر العلماء أن المنع هنا إنما هو لتشويش ذهن القاضي بالغضب الذي منعه من النظر الصحيح، فقاسوا عليه كل ما يشوش الذهن كالفرح الشديد، والجوع الشديد، ونحوه.

ولذلك فإن بحث العلة وأحكامها بحث مهم لطالب العلم؛ لأنه هو الطريق الصحيح لتطبيق القياس الشرعي باعتباره دليلًا من أدلة الشريعة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٧١٥٨)، ومسلم رقم (١٧١٧).

قال ابن القيم كَثَلَّلُهُ: ولهذا يذكر الشارع العلل، والأوصاف المؤثرة، والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية كما قال تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً ﴾ [الحَشر: ٤]، وقوله: ﴿ وَلِكُم بِأَنَّهُمْ فِأَنَّهُ وَلَهُ يَوْمُوا لَهُ مِن اللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرَتُم وَإِن يُشْرَكُ بِهِ مُؤْمِنُون اللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرَتُم وَإِن يُشْرَكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ وَحَدَهُ كَفَرَتُم وَإِن يُشْرَكُ بِهِ مَنْ اللَّهُ الْهَافِر: ١٢].

والعلة التي يصح القياس بها لها شروط كثيرة من أهمها:

الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي عُلل به مشتملًا على جلب منفعة، أو دفع مفسدة مثل: تحريم الخمرة لعلة الإسكار لدفع مفسدة إذهاب العقل.

الشرط الثاني: أن تكون العلة ظاهرة فإن كانت خفية لم يصح التعليل بها مثل تعليل صحة البيع بالرضا؛ لأن الرضا معنى قلبي لا يُطلع عليه، ولذلك علل بالإيجاب والقبول.

الشرط الثالث: أن لا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا؛ لأنهما مقدمان عليها.

الشرط الرابع: أن توجد كلما وجد الحكم وتتخلف كلما تخلف الحكم، وهذا في الجملة.

والعرب وضعت ألفاظًا تدل على التعليل منها:

اللفظ الأول: «من أجل» قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ ﴾ [المَائدة: ٣٦]، وقوله ﷺ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»(١).

اللفظ الثاني: «إِذًا» كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ اللَّهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَا أَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴿ [الإسراء: ٧٤-٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٦٢٤١) ومسلم رقم (٢١٥٦).

اللفظ الثالث: ذكر المفعول لأجله ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النّحل: ٨٩].

اللفظ الرابع: ذكر لفظ الحكمة كقوله: ﴿ حِكَمَةُ بَلِعَةٌ فَمَا تُغُنِنُ اللَّهُ رُكُمُ اللَّهُ فَمَا تُغُنِنُ اللَّهُ رُكُونُ اللَّهُ اللَّ

اللفظ الخامس: «إنّ» مكسورة الهمزة مشددة النون كقوله عَلَيْهُ: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(١).

أو كانت الألفاظ نصًا ظاهرًا وهي التي تدل على العلية وغيرها، وهي فيها أرجح، ومن ألفاظها:

اللفظ الأول: «اللام» كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ [النّحَل: ٤٤].

اللفظ الثاني: «الباء» كقوله: ﴿ فَيُظلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَتُ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنْ النِّسَاء: ١٦٠].

اللفظ الثالث: «الفاء» كقوله: ﴿ يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا (النِّسَاء: ٧٣].

اللفظ الرابع: «لعل» كقوله: ﴿فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَهُ اللَّهُ عَوْلًا لَهُ مَوَلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوَ يَخْشَىٰ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّ

اللفظ الخامس: «حتى» كقوله: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِيِينَ وَنَكُرُ مَا كُورُ وَالصَّدِيِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمُ اللهُ المُحَدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِيِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمُ اللهُ ﴿ وَمَحَمَّد: ٣١].

والإجماع كأن ينعقد الإجماع على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (٢٢/١) وأحمد (٣٠٣/٥) وأبو داود رقم (٧٥)، والنسائي (١/٥٥)، والترمذي رقم (٩٢) وابن ماجه رقم (٣٦٧) وابن خزيمة رقم (١٠٤) وابن حبان رقم (١٢١) وابن الجارود (٦٠) وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي والحاكم والدارقطني والنووي والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهد بإسناد صحيح.

كالصغر: ثبوت الولاية على الصغير، وعلة تحريم الخمر: الإسكار، والجهل بالعوض علة لفساد البيع.

وهناك مباحث تتعلق بالإجماع والقياس، والعلة تكلمنا عليها في شرح الورقات، وكذا بقية الأدلة.

ثانيًا: ينقسم القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قياس العلة، وهو: ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة، وذلك كقوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ آلَ عِمرَان: ١٣٧].

يعني: هم الأصل، وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك.

فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة.

والقسم الثالث: القياس في معنى الأصل، وهو: ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف، وهذا القسم هو القياس الجلي؛ ويسمى: بمفهوم الموافقة.

ثالثًا: ينقسم القياس إلى: قياس طرد، وقياس عكس.

فقياس الطرد: ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وقياس العكس: ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. ومثال هذين القسمين، «وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا، أصابه مثل ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرًا من العقوبة، وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس».

والعلماء حين يعرفون القياس إنما يعرفون قياس الطرد لأنه الأصل، أما قياس العكس فقل من يراعيه عند تعريف القياس؛ إما لأنه لا يرى حجيته، وإما لقلة وروده في كلام الفقهاء، وإما لاختلاف الحقيقتين وتعذر الجمع بينهما في تعريف واحد.

والمراد بالطرد هنا: ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدعى عليته.

والعكس: انتفاء الحكم لانتفاء الوصف المدعى عليته.

### والأدلة المختلف فيها:

أولاً: قول الصحابي، وسبق هل هو حجة أو ليس حجة.. إلخ؟ تقدم الكلام على ذلك(١).

ثانيًا: الإجماع السكوتي: وهو أن يشتهر القول، أو الفعل من البعض ويسكت الباقون عن إنكاره.

اختلف العلماء رحمهم الله في حجيته:

قال أكثر العلماء: إنه حجة تنزيلًا للسكوت منزلة الرضا، وقال الشافعي، وهو قول الظاهرية: ليس حجة.

والصواب: ما ذكر شيخ الإسلام كَلْلَهُ: أنه يُنظر إلى قرائن الأحوال، وأحوال الساكتين، وملابسات المقام، فإن غلب على الظن اتفاق الجميع فهو حجة ظنية، وإن قطعنا باتفاقهم فهو حجة قطعية، وإن ترجحت

<sup>(</sup>١) انظر ص (١٥٤).

المخالفة فليس حجة.

ثالثًا: إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لخص شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتُهُ إجماع أهل المدينة، وأنه لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي على مثل: نقلهم المد والصاع فهذا حجة بالاتفاق.

الحال الثانية: العمل القديم قبل مقتل عثمان وللهنه، فهذا حجة عند جمهور أهل العلم، فالجمهور على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة.

الحال الثالثة: أن يتعارض دليلان ونجهل أرجح الدليلين، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فهذا يُرجَّح بعمل أهل المدينة كما قال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله وغيرهما، وعند أبي حنيفة كَالله ليس حجة، وعن الإمام أحمد روايتان.

الحال الرابعة: العمل المتأخر لأهل المدينة، فالجمهور على أنه ليس بحجة، وقد كتب الليث بن سعد رَهِيَّلُهُ إلى الإمام مالك رَهِيَّلُهُ فيما يتعلق بعدم حجية عمل أهل المدينة يعني العمل المتأخر؛ لأن الصحابة اختلفوا، وتفرقوا في البلاد، وأيضا هم كغيرهم اختلفوا فيما بينهم فعملهم ليس حجة.

رابعًا: شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يوافق شرعنا شرع من قبلنا، فهذا حجة. يعني يكون شرعًا لنا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُلِبَ عَلَى آلَذِينَ مَا الْبَقَرَة: ١٨٣]، فالصيام مكتوب علينا ومكتوب عليهم.

القسم الثاني: أن يثبت أنه شرع لهم، ويثبت أنه ليس شرعًا لنا. يعني أن يخالف شرعنا شرعهم، فهذا ليس حجة بالاتفاق، ومن ذلك قوله

تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمٌّ ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧].

القسم الثالث: ما سكت عنه. يعني ثبت بطريق صحيح أنه شرع لهم ولم يرد في شرعنا أنه شرع لنا، فموضع خلاف. والصواب: أنه حجة لنا لقوله تعالى: ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ﴾ [يُوسُف: ١١١]، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِنَّكُونَ عَلَيْهِم مُ مُثْمِيحِينَ اللهُ وَالْكُونُ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم الصَّافات: ١٣٧-١٣٨].

فالصواب: أنه حجة لنا إذا سكت عنه في شرعنا، لكن لابد من شرطين:

الشرط الأول: ثبوته.

الشرط الثاني: أن لا يكون من الإسرائيليات.

خامسًا: الاستصحاب، والاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة وهي الملازمة.

وفي الاصطلاح: استدامة إثبات ما كان ثابتًا، ونفي ما كان منفيًا، حتى يأتي الدليل المغير.

ويستصحب الدليل الشرعي، فلا يترك حتى يأتي الناسخ، ويستصحب العموم والإطلاق حتى يأتي المخصص والمقيد، ويستصحب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه.

# والاستصحاب ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية، فهذا حجة بالاتفاق.

مثال ذلك، الصلوات خمس؛ فيُستدل على إيجاب نفي صلاة سادسة باستصحاب البراءة الأصلية، وأن الذمة بريئة من إيجاب صلاة سادسة.

أيضًا الذي يجب صومه شهر رمضان يُستصحب عدم وجوب صوم شهر آخر بالبراءة الأصلية.

القسم الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا أيضًا حجة، ويقسمه

العلماء رحمهم الله إلى أمرين:

الأمر الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَاّفَةً ﴾ [التّوبَة: ٣٦]، يشمل كل المشركين من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان.. إلخ فهذا عام حتى يرد المخصص.

الأمر الثاني: استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ أيضًا.

مثال ذلك، المثال السابق: ﴿وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَاّفَةً ﴾، نعمل به حتى يرد ما يدل على النسخ.

القسم الثالث: استصحاب حكم الشرع، فإذا كان عندنا حكم دل الشرع على ثبوته لورود سببه، فالأصل ثبوت الحكم حتى يرد الناقل من ذلك.

مثال ذلك في البيع: زيد اشترى سيارة فنحكم بملك زيد لهذه السيارة حتى يرد الناقل، إما أن يبيع، أو يهب، أو يوقف.. إلخ؛ فالشرع حكم بملك زيد لهذه السيارة بالبيع فنستصحب حكم الشرع، وأنها لاتزال لزيد حتى يرد الدليل، أو يرد الناقل.

القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع: جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه ليس حجة.

سادسًا: الاستحسان وهو في اللغة: الحسن وهو الجمال والزينة.

واعلم أن الاستحسان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله ينقسم قسمين:

القسم الأول: ترجيح أحد الدليلين لمرجح، أو العمل بأقوى الدليلين، فهذا استحسان صحيح بالاتفاق. وهذا ما يعبر عنه بـ «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص».

القسم الثاني: ما يستحسنه المجتهد بعقله. يعنى يرى بعقله ورأيه أن

هذا هو الحسن فيقول به أو أنه غير حسن فلا يقول به فهذا باطل بالاتفاق. وقد قال الشافعي كِللهُ: «من استحسن فقد شرَّع» قال العلماء رحمهم الله: «مراد الشافعي أن يقول بلا علم، بل يقول بالهوى والتشهي».

وما نُسب إلى أبي حنيفة كَلْللهُ أنه يقول بالاستحسان \_ يعني كون الإنسان يستحسن بعقله \_ فهذا لا يصح؛ لأن العلماء رحمهم الله متفقون على أنه يحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم؛ ولهذا أبو يوسف كَلْللهُ صاحب أبي حنيفة كَلْللهُ لما ذهب إلى المدينة، واطلع على بعض السنن التي كانت خافية عليه قال: «لو علم صاحبي \_ يعني أبا حنيفة كَلْللهُ \_ ما علمت لرجع كما رجعت».

فالصواب: أن الاستحسان ينقسم إلى هذين القسمين.

فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.

سابعًا: المصالح المرسلة، وقد تقدم تعريف المصالح.

وأما المرسلة بمعنى المطلقة، واعلم أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مصالح اعتبرها الشارع يعني جاء بها الشرع، وهذا كما تقدم (١) أنه يشمل المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية.

القسم الثاني: المصالح الملغاة وهي: التي ألغى الشارع اعتبارها؛ لكونها مصادمة للدليل من النص، أو الإجماع.

مثال ذلك: كفارة الوطء في نهار رمضان: إعتاق رقبة، فإن لم يجد

<sup>(</sup>١) انظر ص (٥٤).

فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يشمل كل الناس، فكوننا نقول: إن الغني لا يكفِّر بالعتق، وإنما يكفِّر بالصيام؛ لأنه واجد الآن والمصلحة أن نردعه ونزجره فيكفِّر بالصيام، هذه المصلحة باطلة؛ لأن الشارع ألغى هذه المصلحة وجعل الحكم عامًا.

القسم الثالث: المصالح المرسلة. يعني المطلقة، وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، ولم يشهد لها الشارع بإلغاء أو اعتبار، وإنما تستند إلى دليل كلي عام. فهل هذه معتبرة أو ليست معتبرة؟

# هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:

فبعض العلماء قال: بأنها معتبرة، منهم الإمام مالك، وأحمد رحمهما الله إلا أن تكون في العبادات، والمقدرات، والكفارات.

وبعضهم أنكر اعتبار هذه المصالح المرسلة.

والذين قالوا بعدم اعتبارها قالوا: هذا يؤدي إلى التلاعب بالشريعة، أو إدخال ما ليس فيها، فكل من أراد أن يثبت شيئًا قال المصلحة دلت على ذلك، والذين قالوا بأنها تعتبر قالوا: بأن هذا ورد عن الصحابة

وقد ضرب الشاطبي<sup>(۱)</sup> أمثلة لاجتهاداتٍ بنوا أحكامها على المصلحة ومنها: «جمع القرآن في مصحف واحد<sup>(۲)</sup>.

وحدهم شارب الخمر بثمانين $^{(n)}$ ، وقضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع $^{(2)}$ .

في كتابه الاعتصام (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٤٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٦٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢١٧/٨) والبيهقي في سننه (٢/ ١٢٢) عن علي رهي المرابعة على المرابعة الم

وعمر رضي اشترى دارًا للسجن (۱)، وأيضًا جعل الدواوين (۲)، وألزم بالطلاق الثلاث (۲). إلخ.

واشترط العلماء رحمهم الله شروطًا لإعمال المصلحة المرسلة:

الشرط الأول: أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكًا فيها.

الشرط الثاني: أن تكون المصلحة في الكليات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.

الشرط الثالث: أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل. الشرط الرابع: أن لا تكون في العبادات، والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة.

الشرط الخامس: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة.

ولهذا قال بعض العلماء: بأن الخلاف لفظي. يعني بناء على هذه الشروط.

#### \*\* \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم. ووصله عبد الرزاق في مصنفه (۱/۵) وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/۵) وعبد الله بن الإمام أحمد في مسائله (۲۸۰) والبيهقي في سننه (۲/۳۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد فضائل الصحابة (١/ ٣٢٨) وفي العلل (٢/ ١٩٤) وإسناده صحيح إلى جابر بن عبد الله وأشيء وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٠) ورجاله لا بأس بهم من قول أبي هريرة وجاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٨١) من قول صعصعة بن صوحان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٤٧٢).

٥١. واحْكُمْ لِكلِّ عَامَلٍ بنيتِه واسْدُدْ على المحتَالِ بابَ حيلتِه هذا البيت تضمن شطرين:

الشطر الأول: يتعلق بقاعدة من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة: «الأمور بمقاصدها» وأشار إليها المؤلف كَثْلَتُهُ بقوله: «واحكم لكل عامل بنيته» وهذه القاعدة أشار إليها السعدي كَثْلَتُهُ بقوله:

النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل (۱) الشطر الثاني: يتعلق بالحيل.

قوله: «النية» في اللغة: العزم والقصد، جاء في لسان العرب «نوى الشيء قصده واعتقده».

وفي الاصطلاح: عزم القلب على الفعل تقربًا لله رها وهذه القاعدة: «الأمور بمقاصدها» ذكر الشافعي كَلَّلُهُ: أنها تدخل في سبعين بابًا من أبواب الفقه، وهذا من قبيل التمثيل وإلا فإنها تدخل في جُل مسائل الفقه، ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخله هذه القاعدة، قاعدة: «الأمور بمقاصدها» وليست خاصة بالفقه، بل في العقائد والعمليات كما سيأتي إن شاء الله.

### والنية لها معنيان:

الأول: انبعاث القلب نحو قول، أو عمل يراه موافقا لغرض صالح له من جلب مصلحة، أو دفع مضرة، وهذا المعنى عام للأمور الدينية والدنيوية.

الثاني: قصد الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بفعل المأمور به أو بترك المنهي عنه، وهذا المعنى أخص من الأول؛ لأنه لا يكون إلا في الأمور الشرعية، وهذه القاعدة من أجمع قواعد الدين وأشملها وأعظمها منزلة.

<sup>(</sup>١) منظومة القواعد الفقهية للسعدى البيت رقم (١١).

قال ابن القيم كَلِّلَهُ: «وأما النية فهي رأس الأمر، وعموده، وأساسه، وأصله الذي عليه ينبني..».

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة من القرآن والسُنّة.

أما القران: فقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عُمُّ يُدْرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدً وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهُ ﴾ [النّسَاء: ١٠٠]، قال تعالى: ﴿ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ هذه النية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البَيّنَة: ٥]، وقوله: ﴿فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزُّمَر: ٢] .. إلخ.

وأما السنة فكثير: من ذلك قوله ﷺ في حديث عمر ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

قال أبو عبيدة: «ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع، وأغنى، وأكثر فائدة منه». وقد جعله بعض الأئمة ثلث العلم، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي داود، وغيرهم.

ومن الأدلة: حديث أبي مسعود البدري رضي قال على الأدلة: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة» أخرجه البخاري ومسلم (٢).

قال القرطبي: «أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء أكانت واجبة، أم مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة».

ومن الأدلة أيضًا: قوله ﷺ: «ثم يُبعثون على نياتهم»(٣)، وحديث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥٥)، ومسلم رقم (١٠٠٢).

عقبة بن عامر ظلطه قال على: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة وذكر منهم: وصانعه يحتسب في صنعته الأجر»(١).

وقول النبي ﷺ في حديث سعد ﷺ: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الحديث (٢).

وفي حديث ابن عباس رياله أن النبي الله قال: «ولكن جهاد ونية» متفق عليه (٢٠٠٠).

والإجماع قائم على اعتبار هذه القاعدة.

## النية اشترط العلماء لها شروطًا:

الشرط الأول: الإسلام، فالكافر لا تصح نيته في الجملة فلا تصح عباداته كصلاته ووضوئه، ونحو ذلك لكن تصح عقوده كالبيع والإجارة، وفسوخه كطلاقه، وإقالته، ونحو ذلك.

الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا تصح نيته، فلو نوى المجنون أنه يصلي لم تصح نيته؛ لأنه لا قصد له معتبر.

الشرط الثالث: التمييز؛ فغير المميز لا تصح نيته فلو كان الطفل له سنتان، أو ثلاث سنوات ونوى أن يتوضأ، أو نوى أن يصلي لا تصح نيته، والمميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب.

ويشترط التمييز إلا في باب الحج والعمرة، فإنه لا يُشترط التمييز.

واعلم أن الحج والعمرة لها مسائل فيما يتعلق بالنية تختلف فيهما عن كثير من أبواب الفقه كالوضوء، والغسل، والصلاة، والصيام.. إلخ

<sup>=</sup> بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في سننه (۱٤٦/٤) وأبو داود رقم (۲۵۱۳)، والترمذي رقم (۱٦٣٧)، والنسائي رقم (٣١٤٨)، وابن ماجه (٣٨١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٩٥) ومسلم رقم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٣١٨٩)، ومسلم رقم (١٣٥٣).

فالحج والعمرة لا تشترط لهما النية فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز.

ويدل لذلك: حديث ابن عباس في أن امرأة رفعت صبيًا للنبي في فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (١)، قال العلماء رحمهم الله: ولو كان ابن ساعة يعني لو ولد الآن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه.

الشرط الرابع: العلم بالمنوي: بأن يعلم المكلف حكم الذي يعمل من وجوب، أو ندب، وهل هذا العمل عبادة أو عادة، وكذا العلم بصفته إذ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به.

الشرط الخامس: أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمنافي قطعها، أو الردة، والعياذ بالله.

# وللنية أربع فوائد:

الفائدة الأولى: تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالإنسان يُصلي ركعتين، قد يقصد بهما الفرض، وقد يقصد بهما السنة الراتبة، أو تحية المسجد، كذلك أيضًا قد يصلي ركعتين وينوي بهما نفلًا مطلقًا، أو سنة مقيدة فيميز الإنسان الفروض عن النوافل، والنوافل المعيَّنة عن المطلقة.

الفائدة الثانية: تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان ينغمس في الماء، قد ينوي بذلك أن يرفع الحدث الأكبر عنه.

الفائدة الثالثة: الإخلاص لله الله الله وسيأتي إن شاء الله الإشارة فيما يتعلق بالتشريك في النية (٢) فقد يتصدق الإنسان وينوي بذلك وجه الله الله وقد ينوي بذلك الرياء والسمعة وعرض الدنيا.. إلخ.

الفائدة الرابعة: فيما يتعلق بتداخل العبادات فالضابط في ذلك: أنه

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم رقم (١٣٣٦).

إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها.

مثال ذلك: تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها كالسنة الراتبة، فإذا دخلت المسجد لصلاة الظهر فإنك تصلي ركعتين تنوي بهما السنة الراتبة وتنوي تحية المسجد.

فإذا نويت تحية المسجد والسنة الراتبة حصل لك صلاتان بركعتين، وإذا توضأت وأتيت المسجد تنوي السنة الراتبة، وتحية المسجد، وركعتي الوضوء يحصل لك ثلاث صلوات بركعتين فهذه من فوائد النية، وكذلك إذا توضأ الإنسان للضحى وصلى ركعتين ينوي بهما ركعتي الوضوء وركعتى الضحى يحصل له صلاتان بركعتين.

ولو أن الإنسان عطس وهو يرفع من الركوع فقال بعد قوله: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك التحميد، وأيضًا قول الحمد لله بعد العطاس فإنه يجزئ.

وكذلك لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة، ثم أخره حتى خرج من مكة فإنه يطوف، ينوي بذلك طواف الإفاضة وطواف الوداع ويجزئ.

الفائدة الخامسة: حصول الثواب، فالنية شرط الإثابة فإنه يتوقف حصول الثواب على قصد التقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل أو القول، فالمباح كالأكل والشرب ونحو ذلك إذا صحبها نية صالحة كالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله على والاستعانة على طاعة الله تعالى بهذا المباح يكون عملًا صالحًا يثاب عليه المسلم.

الفائدة السادسة: في العقود والفسوخ: الكنايات تحتاج إلى نية.

مثال خلك، إذا قال لزوجته: اخرجي إلى أهلك، إن نوى الطلاق طلقت، وإلا فلا.

#### محل النية:

محل النية القلب قال النووي تَخْلَلُهُ: «بلا خلاف». وكذا قال ابن تيمية

وغيره أنها مستحبة واحتجوا بالأثر «لبيك عمرة وحجًا»(١)، وكذلك بالنظر وغيره أنها مستحبة واحتجوا بالأثر «لبيك عمرة وحجًا»(١)، وكذلك بالنظر قالوا: اجتماع جارحتين في عمل آكد وأولى. وعلى هذا ليست من أعمال الجوارح، وإنما هي من أعمال القلوب يكفي في ذلك قصد القلب وعزيمته، وأما التلفظ بها فهذا لم يكن عليه النبي ولا صحابته إذ لم يرد عن النبي ولا أراد الصلاة أو الوضوء قال: نويت أن أصلي، أو أتوضأ، أو أغتسل. إلخ.

وأما بالنسبة للحج والعمرة فهو تصريح بالمنوي وليس بالنية. ولهذا لا يشرع للإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أن يقول نويت العمرة، أو نويت الحج، وإنما يلبي بالمنوي إظهارًا لشعيرة الله ولله فإذا أراد الحج قال: «لبيك عمرة» ولا يشرع الحج قال: «لبيك عمرة» ولا يشرع أن يقول نويت العمرة متمتعًا بها إلى الحج.. إلخ، أو قصدت الحج. إلخ، فالإيراد الذي يأتي في الحج نقول: بأن الحج إظهار للمنوي وليس إظهارًا للنية، فالتلبية شعيرة النسك وهي تحدث بعد نية العمل.

صح عن ابن عمر على أنه أنكر على رجل قال: «اللهم إني أريد حجًا أو عمرة» (٢) قال ابن رجب كِللهُ «في شرح الأربعين» هذا خبر صحيح عنه.

#### مسألة: هل النية شرط أو ركن في العبادات؟

هذا مما وقع الخلاف فيه، والفرق بين الشرط والركن: أن الشرط يكون سابقًا للمشروط بينما الركن جزء من أجزائه. وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل فإنها حينئذ تكون شرطًا وأما النية المقارنة للفعل، فإنها ركن في العبادة وهذا يجرنا إلى مبحث وهو:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٥٣)، ومسلم (١٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۵/ ٤٠).

#### ما هو وقت النية؟

الأصل أن تكون النية مقارنة للفعل المنوي، أو قبله بيسير إلا أن الشارع صحح سبق النية للفعل في بعض الأعمال، مثل: الصوم، فإنه تصح نيته من الليل، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصوم.

#### مسألة: ما لا تشترط له النية:

هناك أشياء لا تشترط لها النية منها:

أولاً: التروك ومنها إزالة الخبث، فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول، ثم وقع ثوبه في ماء، أو نزل عليه المطر ولم ينو إزالة الخبث من هذا الثوب فإنه يطهر؛ لأن المقصود إزالة الخبث، وقد حصل وسواء كان هذا الخبث على الثوب، أو البدن، أو البقعة التي يُصلى عليها.

ثانيًا: العبادة التي لا تكون عادة، قال العلماء رحمهم الله: لا تشترط لها النية مثل الخوف من الله رهي الله والتوكل عليه، وقراءة القرآن، وغيرها من العبادات التي لا تكون عادات؛ لكونها لا تلتبس بغيرها.

ثالثًا: ما كان نفعه متعديًا، فهذا أيضًا لا تشترط له النية.

مثال ذلك قوله على: «ما من أحد يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو حيوان إلا كُتب له بذلك أجر»(١)، فهذا الرجل زرع زرعًا لم يقصد بذلك إطعام الطير، بل أحيانًا يضع في زرعه ما يدفع الطير ويمنعه من أكل الزرع، ومع ذلك إذا أكل من هذا الزرع فإنه يكتب له الأجر عند الله على.

#### مبطلات النية:

الردة ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزُّمَر: ٦٥].
 قطع حكم النية، فإذا قطع حكمها فإنها تبطل عبادته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۳۲۰)، ومسلم رقم (۱۳۵۳).

مثال ذلك: إذا كان يصلي، أو يتوضأ ثم قطع نيته، فإن عبادته ونيته تبطل.

٣. التردد في القطع، هل يبطل النية أو لا؟

مثال خلك: إذا تردد هل يبطل وضوؤه أو غسله أو صلاته أو يستمر فيه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب: أنها لا تبطل عبادته؛ لأن أصل النية لا يزال باقيًا.

ويدل لذلك، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي قال: «صليت مع النبي عَلَيْ ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه»(١)، فابن مسعود رضي لما أطال النبي عَلَيْ يصلي، فابن مسعود رضي على ذلك، ومع ذلك لم تبطل عبادته.

العزم على فعل المحظور هذا لا يبطل النية، فلو أن الإنسان يصلي ثم عزم على أن يأكل، أو يشرب، أو يتكلم.. إلخ من المبطلات فإن نيته لا تبطل.

#### الانتقال بالنية من عبادة إلى عبادة فهذا له أربع صور:

الصورة الأولى: أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة فتبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، ولذلك أمثلة:

المثال الأول، إنسان شرع يصلي الظهر، ثم تذكر أنه صلى الفجر وهو محدث فنوى أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، فنقول: بطلت الأولى وهي صلاة الظهر؛ لأنه قطع نيتها ولم تنعقد الثانية وهي صلاة الفجر؛ لأن النية كما سبق لنا أن محلها قبل الشروع في العبادة بزمن يسير أو مع الشروع فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١١٣٥)، ومسلم رقم (٧٧٣).

المثال الثانية؛ إنسان يصلي الظهر ثم تذكر أنه لم يصلِّ راتبة الظهر القبلية فنوى أنها راتبة الظهر القبلية، فالحكم هنا بطلت صلاة الظهر؛ لأنه قطع نيتها ولم تنعقد السُنة القبلية؛ لأنه لم ينوها قبل الشروع فيها.

الصورة الثانية: أن ينتقل بنيته من معيّن إلى مطلق فهذا لا بأس به. والمعيّن: هو المقيد بزمان أو مكان أو حال.

ومن المعين الفرض فإذا انتقل من المعين إلى المطلق فلا بأس به.

مثال خلك إنسان يصلي الظهر، ثم نوى أنها نفل مطلق ليس معينا فلا بأس بذلك؛ لأن الصلاة اشتملت على نيتين نية الإطلاق ونية التعيين، فالآن هو أبطل نية التعيين فبقيت نية الإطلاق.

الصورة الثالثة: أن ينتقل بنيته من مطلق إلى معين فلا يصح.

مثال ذلك إنسان صلى نافلة مطلقة ثم انتقل من هذه النافلة المطلقة إلى نافلة معينة؛ كأن ينوي بهذه النافلة المطلقة سنة راتبة، أو فريضة فلا يصح هذا الانتقال.

الصورة الرابعة: الانتقال من مطلق إلى مطلق، فهذا لا أثر له؛ لأنه لا يترتب عليه شيء.

مثال خلك إنسان نوى أن يصلي أربع ركعات نفلا مطلقًا ركعتين ركعتين، فشرع في الركعتين الأوليين، ثم نوى أن هاتين الركعتين الأوليين هما الركعتان الأخيرتان، فهذا لا يترتب عليه شيء.

#### التشريك في النية:

الأصل أن الإنسان يخلص العمل لله على وضابط الإخلاص: أن لا يريد بعمله إلا وجه الله على كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ البّيّنَة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النّساء: ١١٤] وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ مُعْلِمًا ﴾ لللهُ مُعْلِمًا وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ مُعْلِمًا ﴾ النّساء: ١١٤] وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ مُعْلِمًا ﴾ لللهُ اللّه على الله على اله على الله على اله

فهذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن ينوي التقرب بعمله لغير الله ﷺ، مثل: أن يريد بذلك ثناء المخلوقين ومدحهم ونحو ذلك فيتقرب إليهم بعمله فهذا شرك.

الحال الثانية: أن يريد بعمله نيل غرض دنيوي، فهذا عمله حابط ففي الحال الأولى قصد مراءاة الناس وتسميعهم لكي يمدحوه ويعظموه والحال الثانية ليحصل على غرض دنيوي فالأول شرك والثاني محرم، وعمله حابط؛ لأنه يريد بعبادته أمرًا من أمور الدنيا إما أن تكون له وظيفة أو يأخذ على ذلك مالًا أو نحو ذلك.

الحال الثالثة: أن يقصد الأمرين التقرب إلى الله ﷺ وحصول الغرض الدنيوي فهذا تحته أحوال:

الحال الأولى: أن يتساوى في قلبه الأمران التقرب إلى الله الله الله وحصول الغرض الدنيوي فهذا عمله لا ثواب له.

الحال الثانية: أن تغلب نية التقرب إلى الله على ويقصد بذلك أيضًا الغرض الدنيوي، لكن نية التقرب هي الغالبة فهذا فاته كمال الإخلاص فينقص عليه الإخلاص، ولهذا قال على: «ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم»(١).

الحال الثالثة: عكس هذه الحال وهي أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فهذا لا ثواب له عند الله.

وقوله: «واسدد على المحقال باب حيلته»: هذا الشطر من البيت يتعلق بالحيل.

الحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. والحيلة والاحتيال: الحذق، وجودة النظر، والقدرة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (١٩٠٦).

على دقة التصرف.

وأما في الاصطلاح: فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال.

والأدلة على الحيل كثيرة جدًا من ذلك: قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ومن الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ولله قال اله القال الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (١) ، فاليهود احتالوا على تحريم الشحوم، لم يأكلوها مباشرة وإنما أكلوا أثمانها.

وأيضًا «لعن رسول الله ﷺ المُحِلَّ والمحلَّل له» (٢٠).

واعلم أن الحيل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حيل شرعية.

القسم الثاني: حيل غير شرعية محرمة.

الحيل الشرعية: هي التي يأتي بها الإنسان للتخلص من المأثم، أو التوصل إلى الحق، أو دفع باطل بطريق مشروع، وذلك مثل الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبباتها، كالبيع سبب لتملك الرقبة، والإجارة سبب لتملك المنفعة، وكذلك المعاريض في الكلام، عند المصلحة، أو عند دفع الظلم عنه؛ كأن يكون عنده وديعة لشخص فيأتي ظالم يريد أن يأخذ هذه الوديعة فيعرض له يقول: ما له عندي شيء ويقصد في جيبه مع أن الوديعة في البيت، أو ماله عندي شيء في بيتي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۲۳٦) ومسلم رقم (۱۵۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱/۸۶) والنسائي (٦/ ١٤٩) والترمذي رقم (١١٢٠)، والدارمي (١٥٨/٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) والبيهقي (٢٠٨/٧) وصححه الترمذي وابن حزم وابن دقيق العيد وابن القطان وابن الملقن وغيرهم.

مع أنها في مكان آخر.. إلخ، ومن ذلك أن النبي الله أتي بتمر جنيب «جديد» فقال النبي النبي النبي الله إنا لله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا يعني «التمر الجنيب» بالصاعين يعني من التمر الرديء «الجَمْع» فقال النبي الله : «فلا تفعل بع الجَمْع «التمر الرديء» بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (١)، أي: تمرًا جديدًا؛ فهذا من باب الحيلة لا للوقوع في الحرام، وإنما لتوقي الحرام فبين النبي الطريق الذي يستطيع به أن يتخلص من الوقوع في الحرام فبدلًا من أن يقع في ربا الفضل، مثل أن يأخذ الصاع بصاعين أرشده إلى أن يبيع الجمع «التمر الرديء» بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبًا.

الحيل المحرمة: وهي الحيل التي يتوصل بها إلى إبطال حق؛ أو إحقاق باطل، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: في باب العبادات: صلاة الجماعة واجبة فلو أكل شخص بصلًا، أو ثومًا لكي يتحيل على ذلك بترك الجماعة لم يجز.

ومنها: الفطر في رمضان محرم فيتحيل على ذلك بالسفر لكي يفطر، فإن هذه الحيلة محرمة، ومن الأمثلة في المعاملات: بيع العينة محرم؛ لأنه حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة، بدلًا من أن يقرضه خمسين بستين إلى أجل يسلك مسلك العينة فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل بستين ألفًا ثم يبيعها عليه بخمسين ألفًا أصبحت خمسين بستين.

ومن ذلك في باب الأنكحة: نكاح التحليل فالنبي على المحلّل المحلّل المحلّل له»، فيتزوج المرأة لا لقصد الزواج وإنما لقصد أن يحلها لمن طلقها ثلاثًا، فإذا كان ذلك عن مؤامرة واتفاق، أو لم يكن هناك اتفاق وإنما نوى التحليل للزوج ولم يقصد الاستمرار فهذا كله محرم ولا يجوز. ومن القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة: قاعدة: «قولهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٠١١) ومسلم رقم (١٥٩٣).

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» فتنعقد البيوع والإجارات ونحوها من المعاملات بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل عرفًا، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد.

ومنها قاعدة: «الثواب لا يكون إلا بنية».

ومنها: قولهم: «المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات».

ومنها: قاعدة: «من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل».

ومنها قولهم: «من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه».

ومنها قاعدة: «التداخل في العبادات».

ومنها قولهم: «اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية».

ومنها قولهم: «الكناية مفتقرة إلى نية».

٥٢. فإنّما الأعمالُ بالنّيّاتِ كَما أَتَى في خبرِ الشّقاتِ هذه قطعة من حديث عمر في «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى» (١).

قوله: «كما أتى في خبر الثقات»: هذا الحديث في الصحيحين فهو متفق على صحته وهذا البيت كما تقدم تابع لقاعدة «الأمور بمقاصدها».

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۸٦).

٥٣. ويَحْرُمُ المُضِيُّ فيما فَسَدَا إلا بحج واعْتِمَارٍ أَبَدَا أَبَدَا أَي يحرم على الإنسان إذا فسدت العبادة أن يمضى فيها.

مثال ذلك: الصلاة إذا فسدت يحرم على الإنسان أن يمضي فيها، وكذلك الصيام، وكما يكون ذلك في العبادات يكون في المعاملات والأنكحة، فالبيع إذا فسد لاختلال شرط من شروطه يحرم أن يمضي فيه.

مثال ذلك: إذا كان الثمن مجهولًا، أو كان المبيع مجهولًا، وكذلك النكاح إذا كان فاسدًا اختل شرط من شروطه؛ لعدم الولاية، أو عدم الرضا ونحوه، فإن ذلك يحرم المضي فيه.

المهم أن هذه القاعدة شاملة للعبادات، والمعاملات، والأنكحة فهذه الأشياء إذا فسدت يحرم على الإنسان أن يمضى فيها.

ويحل لذلك، حديث عبد الله بن زيد رضي قال: شكي إلى النبي علي الرجل يخيل البي علي السب على الرجل يخيل الله أنه يجد الشيء في الصلاة فقال على أنه إذا سمع صوتًا، أو يجد ريحًا»(١)، فدل ذلك على أنه إذا سمع صوتًا، أو وجد ريحًا فإنه ينصرف ولا يستمر في عبادته.

وكذلك قول النبي عَلَيْهُ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) ، فالصلاة مع الحدث هذه مردودة ، وإذا كانت مردودة فإنه لا يجوز للإنسان أن يمضى فيها.

وكذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عقبة بن الحارث والمهم أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال عقبة: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟»(٣) فنهاه عنها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١). (٢) رواه البخاري (٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٨٨) و(٢٦٤٠) ولم يخرجه مسلم.

وكذلك أيضًا غيلان الثقفي لما أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا وأن يفارق سائرهن(١).

وكذلك فيروز الديلمي لما أسلم وتحته أختان أمره النبي عَلَيْ أن يختار واحدة (٢٠). إلخ. بناء على ثبوت هذين الحديثين فالمضي في النكاح الفاسد، والمعاملة الفاسدة، والعبادة الفاسدة محرم، ولا يجوز.

قوله: «إلا بحج واعتمار أبدًا»: إلا العمرة والحج فإنه يجب المضي في فاسدهما هذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافًا للظاهرية.

ودليل ذلك، قوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْمَحَ وَالْمُرُوّ لِلّهُ وَالْمَرُوّ لِلّهَ الْمَابِيْ وَالْمَدُورَ الْمُ وَلَي كُورُهُم وَلْي كُورُهُم وَلَي كُورُهُم وَلَي كُورُهُم وَلَي كُورُهُم وَلَا الله تعالى المتلبس الحج والعمرة كالناذر، والناذر يجب عليه أن يوفي بنذره، وكذلك الحج والعمرة يجب عليه أن يوفي بهما حتى ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة والعمرة يجب عليه أن يوفي بهما حتى ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة فإنه ورد عن عبد الله بن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس فيه فإنه ورد عن عبد الله بن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس فيه فيمن وطأ قبل التحلل الأول فإنه يفسد عليه حجة ويمضي فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۳/۲) والترمذي رقم (۱۱۲۸) وابن ماجه رقم (۱۹۵۳) وابن حبان (۱۹۸۶) والمحاكم (۱۹۳/۲) وقد طعن في هذا الخبر الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) وأبو داود رقم (۲۲٤۳) والترمذي رقم (۱۱۲۹) وابن ماجه رقم (۱۹۲۱) وابن حبان (۹/ ۲۲۲) والدارقطني (۳/ ۲۷۳) والبيهقي (۷/ ۱۸٤) وضعفه البخاري والعقيلي (7/ 28) وابن قطان الفاسي.

<sup>(</sup>٣) الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك رقم (١٥١) والبيهقي (٥/١٥) وأخرجه البيهقي (١٦٧) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عمر، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا وعليه فالرواية منقطعة، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر، وهو منقطع؛ فإن مجاهدًا لم يدرك عمر بن الخطاب وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة عنه وعن علي وهو منقطع أيضًا: انظر نصب الراية (٣/١٢٦)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/٠٤).

أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (٥/ ١٦٧)، البغوي في شرح السنة =

ويقضي، والفاسد من الحج هو من وطأ فيه قبل التحلل الأول، وأما الفاسد من العمرة فهو من وطأ فيها قبل تمام أركانها<sup>(۱)</sup> فإنه يمضي في هذا الفاسد، ويقضيه، وعليه التوبة، والفدية، فلو وطأ في العمرة بعد الطواف وقبل السعي، أو بعد الإحرام وقبل الطواف فإن العمرة فسدت عليه ويجب عليه أن يمضى فيها لورود ذلك عن الصحابة

واعلم أن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما إلا بواحد من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: تمام النسك فإذا أتم الحج، أو العمرة تحلل منه.

الأمر الثاني: الردة فإذا ارتد عن الإسلام بطل حجه، وبطلت عمرته لقوله تعالى: ﴿لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ﴾ [الزُّمَر: ٦٥].

الأمر الثالث: الإحصار بحيث لا يتمكن المحرم من إتمام النسك، فإذا أحصر بعدو، أو غيره فإنه يذبح الهدي ويخرج منه كما هو معروف في أحكام الإحصار.



<sup>= (</sup>٧/ ٢٨١) رقم (١٩٩٦) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أركان العمرة هي: ١. الإحرام. ٢. الطُّواف. ٣. السعي.

# ٥٤. والنَّفلُ جوِّزْ قطعَهُ مَا لم يَقَعْ حَجًا وعُمرةً فَقَطعُهُ امْتَنع

النفل يجوز قطعه، لكن المؤلف كُلُّهُ استثنى الحج والعمرة ويقول: بأن قطعهما ممتنع ويدل لجواز قطع النفل: ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة والله أن النبي والله أصبح صائمًا فأتى إلى أهله، فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة والله أهدي لنا حيس (۱)، فقال: «أرنيه فلقد أصبحت صائمًا» (۲) فأكل منه النبي وفقول النبي والله أصبحت صائمًا» هذا دليل على أنه يجوز قطع النفل لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره قطع النفل إلا لحاجة فإذا شرعت في الصوم يكره أن تقطعه إلا لحاجة.

مثال ذلك؛ أن يأتي الإنسان ضيوف فيحتاج إلى قطعه. وإذا شرع في صلاة نافلة يكره أن يقطعها إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُونَ﴾ [محَمَّد: ٣٣].

وقوله: «النقل»: يخرج الفرض فالفرض لا يجوز أن تقطعه إلا لضرورة فالصلاة الفريضة مثلًا يحرم على الإنسان أن يقطعها إلا لضرورة؛ كأن يخشى على نفسه من سبع، أو عدو أو يخشى على ماله من سرقه ونحو ذلك، وكذلك الصيام لا يجوز أن يقطعه إلا لضرورة كإنقاذ معصوم من مهلكة.

قوله: «ما لم يكن حجًا وعمرة فقطعه امتنع»: الحج والعمرة لا يجوز قطعهما أبدًا وتقدم الدليل على ذلك من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْخَبَّ وَٱلْعُمْرَةَ وَطَعهما أَبدًا وتقدم الدليل على ذلك من قوله تعالى: ﴿وَأَيْمُوا الْخَبَّ وَٱلْعُمْرَةَ الْبَعَرَة: ١٩٦] وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُوا بَالْحِج والعمرة كالنذر وَلْيَطُوفُوا بِالْمِاء به.

<sup>(</sup>١) **الحيس**: هو الأقط، والتمر، والسمن يخلط ويعجن (شرح النووي على مسلم (٢٢٦).

٢) أخرجه مسلم رقم (١١٥٤).

\$ **7.7** \$ ==

وذكرنا أن الإنسان لا يخرج من الحج والعمرة إلا بواحد من ثلاثة أمور: تمام النسك، أو الردة، أو الإحصار.



رَفَحُ حَب (ارْبَعِلَ الْاِفِرَيُّ فِي الْاِفْرَيُّ فِي الْسِيكِي (الْفِرُيُّ الْاِفْرِيُّ فِي الْفِيْرِيُّ فِي www.moswarat.com

٥٥. والإثمُ والضَّمانُ يَسقُطانِ بِالجَهْلِ والإكراهِ والنِّسْيَانِ

الجهل والنسيان والإكراه؛ هذه من أسباب التخفيف وسبقت الإشارة إلى ذلك (١) عند قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» عند قول المؤلف كَلْلَةُ: «عند عارض طرا».

وقول المؤلف: «الإكراه»: تقدم الكلام عنه وذكرنا تعريف الإكراه، وشروطه في أسباب التخفيف.. إلخ (٢).

والنسيان في اللغة: فهو الغفلة.

وأما في الاصطلاح: فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره.

وقيل: بأنه ذهول القلب عن معلوم.

والنسيان \_ كما ذكر المؤلف \_ سبب لسقوط الإثم، وأما الضمان ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله.

والدليل على أن الخطأ والنسيان من أسباب التخفيف:

١. قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُقَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].
 قال الله تعالى كما في صحيح مسلم: «قد فعلت» (٣).

حدیث ابن عباس ریان الله تجاوز لی عن أمتی: الخطأ، والنسیان، وما استکرهوا علیه (٤)، وفیه ضعف.

#### أمثلة لذلك

المثال الأول لو أن الإنسان نسي، أو أخطأ فصلى وعليه نجاسة، فهذا النسيان من أسباب التخفيف، فصلاته صحيحة.

المثال الثاني، لو نسى أو أخطأ وأكل وهو صائم، فإن هذا من أسباب

<sup>(</sup>١) انظر ص (٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر ص (٦٥). (٣) رواه مسلم (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٠٤٣)، وقال أبو حاتم: «لا يثبت»، وأنكره الإمام أحمد.

التخفيف، فصيامه صحيح.

المثال الثالث: لو نسي أو أخطأ وصلى وهو محدث، فإن هذا من أسباب التخفيف، فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة.

#### مسألة:

ذكر الشيخ كَلِّللهُ أن الإثم والضمان يسقطان بالنسيان أو الخطأ، فنقول: بأن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: ما يتعلق بحقوق الله تعالى:

أ. فمن حيث الحكم التكليفي: يسقط الإثم بالنسيان أو الخطأ؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]، وأيضاً لحديث ابن عباس ﴿ المتقدم .

ب. لكن بالنسبة للحكم الوضعي في الخطأ والنسيان ـ الضمان ـ:

فإن كان من باب الأوامر: فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهى والتروك فإنه يسقط ولا يضمن.

مثال خلك لو صلى الإنسان محدثاً فإنه يضمن إعادة الصلاة؛ لأن الأوامر يمكن استدراكها.

ولقصة أبي بردة عظيم الله الما ذبح قبل الوقت أمره النبي عظم أن يعيد» (٢٠). ولأن عمر عظم الما صلى بالناس وهو جنب أعاد» (٣٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (٩/١)، وعبدالرزاق في مصنفه (٣٤٨/٢)، والدارقطني في
 سننه (٣٦٤/١). وقال صاحب التعليق المغني: «رواته كلهم ثقات، واحتج به الإمام =

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي أن النبي عَلَيْهِ قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم»(١).

وأما إن كان من باب النواهي والتروك: فلا ضمان عليه ولا إثم.

مثال ذلك: رجل أكل وهو صائم، أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه؛ لحديث أبي هريرة صلى الصحيحين أن النبي على قال: «إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»(٢).

كذلك لو جامع في الصيام وهو ناس فلا شيء عليه.

ولو تكلم في الصلاة وهو ناس فلا شيء عليه.

وكذلك في الحج لو صاد وهو ناس أنه محرم، أو ناسٍ أنه في الحرم فلا شيء عليه.

ولو جامع أهله ناسياً أنه محرم لا شيء عليه.

وكذلك لو حلق رأسه ناسياً فلا شيء عليه، ولا ضمان.

الأمر الثاني: فيما يتعلق بحقوق المخلوقين:

أ. فمن حيث الحكم تكليفي: لا إثم عليه، فلو أتلف مال شخص ناسياً يظن أن هذا المال ماله فأكله، أو لبس ثوب غيره حتى أبلاه يظن أنه له، فلا إثم عليه؛ لما تقدم من الدليل على أنه يعذر بالنسيان.

ب. لكن بالنسبة للحكم الوضعي في الخطأ والنسيان ـ الضمان ـ: فلا يسقط في حقوق المخلوقين.

ودليل ذلك:

ا. قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدَقُوا ﴾

<sup>=</sup> أحمد في مسائل ابنه صالح».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۳۳)، ومسلم (۱۱۵۵).

) Y • 7 E ==

[النِّسَاء: ٩٦]، فوجبت الدية ولم يُعذر بالخطأ، والنسيان أخو الخطأ في كتاب الله ﷺ.

٧. ولأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحّة.

ولهذا قال الشيخ نَخْلَلْهُ:

٥٦. إن كان ذا في حقِّ مولانا ولا تُسقطْ ضمانًا في حقوق للمَلا

فَفرْق بين حق الله وحق المخلوق، فما يتعلق بحقوق المخلوقين يجب فيه الضمان؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحّة، والمقاضاة، وأما الإثم فيسقط، ولهذا لما غضبت عائشة وضربت يد الخادم فانكسرت القصعة ضمنها النبي على وجعل فيها الطعام قال على: «طعام، وإناء بإناء»(١).

#### مسألة: الخطأ يراد به معنيان:

الأول: ضد الصواب، واسم الفاعل من هذا المعنى: «خاطئ»، كما في قَدَول إخوة يوسف عَلِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

الثاني: عدم القصد للفعل، واسم الفاعل منه: «مخطِئ».

وما قيل في النسيان، يقال في الخطأ.

أما بالنسبة للجهل فتقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالعذر بالجهل وما لا يعذرعند قول الناظم: والشرع لا يلزم قبل العلم (٢٠).

والجهل: لغة: نقيض العلم.

وأما في الاصطلاح: الجهل بالأحكام الشرعية، كلها أو بعضها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (۱۳۵۹) وقال: «حديث حسن صحيح»، وأصله في البخاري رقم (۲٤۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٧٧).

وأما ما يتعلق بالإثم والضمان، فالجهل لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: فيما يتعلق بحقوق الله ﴿ لَيْكُ :

أ. فمن حيث الحكم تكليفي: لا يأثم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

فلو أن الإنسان صلى جاهلاً لغير القبلة، أو ترك المضمضة في الوضوء، فلا يأثم، ودليل ذلك:

١. قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].

ولحديث ابن عباس رها قال الها الله تجاوز لي عن أمتي:
 الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وفيه ضعف (١).

٣. حديث معاوية بن الحكم صلى لها تكلم في الصلاة (٢) لم يأمره النبي على الم الله على ما سبق النبي على الله على الله على ما سبق في أول الإسلام وأنه مباح.

# ب. أما من حيث الحكم الوضعي:

فإن كان في باب الأوامر: فيضمن؛ لأنه يمكنه الاستدراك، قال الله الأعرابي كما في حديث أبي هريرة في المربع فصل فإنك لم تصل الله على الله على وجوب الطمأنينة ولم يطمئن.

وقال عَلَيْ لأبي بردة ضَلَيْه: «شاتك شاة لحم» (٤)، لما ذبح قبل الصلاة. وكذلك لو صلى إلى غير القبلة جاهلاً فإنه يعيد الصلاة.

وعند شيخ الإسلام تَغْلَثُهُ لا يضمن، ولا إعادة.

واستدل شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱٦). (۲) رواه مسلم (۵۳۷).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٧٧).

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ [النِّسَاء: ١٦٥]، ولأنه ﷺ لم يأمر الأعرابي بالإعادة لما أخل بالطمأنينة لما مضى.

أما إن كان من باب التروك والنواهي: فيعذر إثماً وضماناً.

فلو أن إنساناً جهل النجاسة التي في ثوبه وصلى، أو جهل وجوب إزالة النجاسة؛ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وكذا لو جهل تحريم الخمر فلا إثم عليه ولا عقوبة؛ لأنه من باب التروك.

الأمر الثاني: ما يتعلق بحقوق المخلوق:

أ. فمن حيث الحكم تكليفي: فإنه يعذر فيه فلا يأثم، فلو جهل وأتلف مال زيد من الناس فلا إثم عليه.

ب. أما من حيث الحكم الوضعي: فإنه يضمن، وتقدم حديث عائشة على المن على المن المنادم فقال المنظية: «طعام بطعام، وإناء بإناء»(١).

وأيضاً فإن الله على أوجب الدية على من قتل خطأ في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَا خَطَا فَيَ قُوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَا خَطَا فَتَكُرِيرُ وَمَا كَانَ لِمُكَدَّقُوا فَهَ [النّساء: ٩٢] مما يندل على أنه لا يعذر في الخطأ والنسيان والجهل فيما يتعلق بحقوق للمخلوق، فلابد من الضمان.

ولأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحّة.

والإكراه: تقدم الكلام عليه وذكرنا تعريفه وشروطه.. إلخ<sup>(۲)</sup> لكنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإكراه الملجئ بحيث يكون المكره لا اختيار له، ولا قدرة له على الامتناع، وهذا لا خلاف في عدم تكليفه.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۵۹)، وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٦٥).

القسم الثاني: الإكراه غير الملجيء: أن يكون مجبرًا مكرهًا لكن له نوع اختيار فهذا هو محل الخلاف هل هو مكلف أولا؟

# وينقسم الإكراه أيضًا إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون في حقوق الله.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين.

الأول: ما يكون في حقوق الله: فإنه لا يأثم لما تقدم من الأدلة، لكنه بالنسبة للضمان إن كان من باب الأوامر فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة، وأما إن كان من باب النواهي فإنه يعذر فلو أكره أن يتكلم في الصلاة أو يأكل وهو صائم.. إلخ فإنه معذور في هذه الحال.

الثاني: ما يكون في حقوق المخلوقين: فإن الإكراه يسقط الإثم كما تقدم، وأما بالنسبة للضمان فإنه يوجب الضمان لكن يكون تارة على المُكرِه، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه، وتارة يكون على المكرَه.



٥٧. وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا لَمَ يكُن الاتلافُ مِنْ دَفع الأَذَى
 ٥٨. أويكُ مأذونًا به مِنْ مالكِ أو ربِّنَا ذي المِلكِ خيرِ مالكِ الإتلاف: هو إخراج الشيء عن كونه منتفعًا به.

وهذه القاعدة في المتلفات، فإذا أتلف شخص مال شخص فيضمن إلا ما يستثنى.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم مِالِبُطِلِ النِّسَاء: ٢٩]، وإذا أتلف شخص مال شخص ولم نضمّنه كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

وكذلك ما تقدم من حديث عائشة والله الما ضربت يد الخادم فسقط الإناء وانكسر فقال والله الطعام، وإناء بإناء النه فضمن النبي والله الإنهاء وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب والله تضمين الصناع عند التلف (٢)، فإذا أتلف شخص مال شخص فإنه يضمن هذا هو الأصل، سواء أكان عمدًا، أم سهوًا، أم جهلا، أم عن طريق الإكراه، لكن إذا كان عن طريق الإكراه فالضمان على المكرِه، سواء أتلفه عن طريق الإكراه فالنه دون أن ينتفع به.

مثال ما ينتفع به: إنسان أكل طعام شخص، أو لبس ثوبه حتى أبلاه، فإنه يضمن.

ومثال ما كان بدون الانتفاع: كأن يحرقه، أو يكسره.. إلخ فإنه يضمن.

استثنى المؤلف كَلَّشُهُ: «ما لم يكن الإتلاف من دفع الأذى»، وكذلك استثنى أمرين في البيت الذي يليه، فنستثني من الضمان على كلام

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٧٩).

## المؤلف ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إذا كان لدفع أذاه، مثال ذلك: صال عليه شخص يريد قتله، أو ماله، أو أهله، فإنه يدفع الصائل بالتي هي أحسن بالأسهل فالأسهل، إن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتله ولا ضمان عليه؛ لدفع أذاه.

وكذلك لو صال عليك بعير، أو ثور، ونحو ذلك، فإنك تدفعها بالتي هي أحسن بالأسهل فالأسهل، فإن لم تتمكن إلا بقتل هذا الصائل فلا شيء عليك؛ لأنه لدفع الأذى.

وكذلك إذا أشرفت السفينة على الغرق فألقى عمرو متاع زيد؛ لكي تنجو السفينة، فإنه يضمن، لكن لو وقع عليه متاع زيد فدفعه عنه دفعًا لأذاه فسقط في البحر، فلا ضمان عليه.

ففرق بين الشيء إذا أتلفته لكي تنتفع به، أو الشيء الذي أتلفته لدفع أذاه. الأمر الثاني: قوله: «أويك مأوذنا به من مالك»:

أي: إذا أذن لك المالك في إتلافه فإنه لا ضمان عليك، فإذا أعطاك الطعام، لتأكله، أو الماء لتشربه، أو الثوب لتلبسه فلا ضمان في ذلك؛ لأنه هو الذي سلطه عليك، وأذن لك في الإتلاف والانتفاع.

الأمر الثالث: قوله: «أو ربنا ذي الملك خير مالك»: إذا كان الإذن من الله على فلا ضمان عليك، ولذلك أمثلة:

المثال الأول المضطر إلى طعام الغير، وليس معه طعام أذن له الشارع في أن يأكل من طعام غيره وليس عليه ضمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْلَهُ: «لا بأس أن يأكل من مال الغير ما يدفع به مخمصته إذا كان فقيرًا ولا ضمان عليه».

المثال الثاني، إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير، لم يضطر إلى عين ماله؛ كأن يضطر إلى الثوب لكي يلبسه، أو السيارة لكي يركبها، أو الدلو لكي يخرج به الماء، فإنه لا ضمان عليه مطلقًا مع أنه أتلف المنافع.

٥٩. فكل ما يحصل مما قد أُذِن فليس مضمونًا وعكسه ضُمِن هذا البيت تضمَّن قاعدة: «ما ترتب على المأذون ليس مضمونًا، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون».

وتقدم أن الإذن قد يكون من الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المالك، وقد يكون لدفع أذاه.

ومن الأمثلة على ذلك؛ الأمين لا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط.

والأمين: هو كل من قبض العين بإذن الشارع، أو بإذن المالك، ويدخل في ذلك المستعير على الصحيح، وكذا المودّع، وولي اليتيم، والمستأجر، هؤلاء كلهم قبضوا هذه الأموال بالإذن، فالمستأجر قبض السيارة بإذن مالكها، والولي قبض مال اليتيم بإذن الشارع، والمودع والمستعير قبضا المال بإذن مالكه، فهذه قاعدة في الأمناء.

التعدى: هو فعل مالا يجوز .والتفريط: هو ترك ما يجب.

مثال التعدية؛ إنسان استأجر السيارة على أن يقودها داخل البلد، ثم قادها خارج البلد فتلفت، فإنه يضمن، أو أسرع بالسيارة فوق السرعة المسموح بها فتلفت فإنه يضمن.

ومثال التفريط: ولي اليتيم يجب عليه أن يحفظ مال اليتيم في حِرْزِ مثله، فإذا وضعه في مكان غير محرز فسُرِق فإنه يضمن، وعلى هذا فقس.

ثم بيّن المؤلف كَظَّلْهُ في البيت الذي سيأتي الآن كيفية الضمان.



# ٦٠. ويُضْمَنُ المثليُ بالمثلِ ومَا ليس بمثليً بما قد قُومَا يقول وَغُلَثُهُ: الضمان إن كان مِثْليًّا فإنه يضمن بالمثل، وإن كان قِيمِيًّا فإنه يضمن بالقيمة.

ودليل ذلك، قوله تعالى: ﴿ فَهَنِ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ اللّهَ فِي ضابط المثلي والقيمي عَلَيْكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ١٩٤] اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط المثلي والقيمي ما هو؟ وهذا الضابط يحتاج إليه كثيرًا في أبواب الفقه في: «باب السّلمَ، وباب القرض، وباب الخصب، وفي المتلفات... إلخ » فيحتاج أن يعرف ما هو المثلي وما هو القيمي؟ فإذا قال العلماء رحمهم الله في كتبهم: يضمن بالمثل، أو يضمن بمثله، أو يضمن بقيمته.

#### ما هو المثلى وما هو القيمى؟

الحنابلة والشافعية رحمهم الله يُضيِّقُون المثلي ويوسعون القيمي فيقولون: المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فه.

مثال ذلك: اقترض زيد من عمرو مائة صاع من البر، وجب عليه في ذمته مائة صاع من البر، وكذلك من اقترض شيئًا موزونًا مثل اللحم يجب رد مثله.

وهذا في القرض ما لم يتراضوا على شيء يوم التقابض، فإذا تراضوا جاز أن يعطيه غير ما استسلف.

وقولهم: «كل مكيل وموزون»: يخرج ما لم يكن مكيلًا، أو موزونًا من المعدودات، والمذروعات.

قولهم: «لا صناعة فيه مباحة»: يخرج الموزون إذا خرج عن الوزن بالصناعة، مثل أنواع الآنية من قدور وغيرها مما أصلها الوزن، فهذه وإن كان الأصل فيها الوزن لكن خرجت بالصناعة عن الوزن، فهذه تضمن لكن لا تضمن بمثلها؛ لأنها خرجت عن المثلية بالصناعة فتضمن

بقيمتها، ومثله الحلي وإن كان أصله الوزن لكن خرج عن الوزن بالصناعة فيضمن بالأكثر من قيمته أو وزنه.

وقولهم: «مباحة»: يخرج الصناعة المحرمة فإذا أتلف شخص على إنسان إبريقًا من الذهب، أو الفضة، أو ملاعق من الذهب، أو من الفضة فإنها تضمن بوزنها من جنسها.

فلا تضمن الصنعة؛ لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها في الشرع وإن كانت لها قيمة عند الناس لكنها في الشرع تهدر ولا تحسب.

قولهم: «يصح السلم فيه»: يخرج الموزون الذي لا يصح السلم فيه، وهو كل مالا تنضبط صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا بالوصف كالجواهر، واللؤلؤ وما أشبه ذلك مما لا ينضبط.

#### أمثلة على هذا:

أقرضه برًا ثم عند الوفاء أعطاه المقترض دراهم فرفض المقرض، وطلب برًا فالقول قوله؛ لأن البر مثلى.

مثال آخر أقرضه كتابًا فأعطاه المقترض دراهم فرفض المقرض وطلب كتابًا فالقول قول المقترض؛ لأن الكتاب قيمي لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا، وهذا إذا كان هناك اختلاف بين المقرض والمقترض، أما إذا تراجعوا على المثل فلا بأس.

مثال ثالث: إذا أتلف حديدًا يجب عليه أن يعطيه مثله؛ لأن الحديد موزون.

مثال دابع: إذا أتلف شعرًا، أو صوفًا، أو قطنًا، أو كتانًا، أو حريرًا يجب أن يعطيه مثله؛ لأن هذه الأشياء مثلية موزونة إلا إن تراضوا على القيمة فلا بأس به.

مثال خامس، البر مكيل مثلي، لو أن هذا البر عُمِل خبزًا فإنه ينتقل من كونه مثليًا إلى كونه قيميًا، وعلى هذا لو أن إنسانًا أكل خبز شخص فأتاه

بخبز مثل الذي أكله لا يلزمه أن يقبل؛ لأن هذا الخبز لما دخلته الصناعة المباحة أصبح قيميًا ولم يكن مثليًا.

وقولهم: «الصناعة المباحة» يخرج الصناعة المحرمة، فإنه لا يخرج عن كونه مثليًا.

مثال ذلك: الحديد مثلي؛ لأنه موزون فإذا جعله صاحبه على شكل تمثال، فجاء شخص فأتلف هذا التمثال فإنه يضمن بجنسه وزنًا. يعني الصورة المحرمة لا أثر لها شرعًا لا تضمن، لكن يضمن الحديد، وكونه دخلته صناعة محرمة وجعله على صورة، فهذا لا يخرجه عن كونه مثليًا فيضمن بالمثل؛ لأن الموزون والمكيل نشترط لكي يكون مثليًا أن لا تدخله صناعة مباحة، فإن دخلته صناعة محرمة فإنه لازال مثليًا؛ لأن المحرم لا عبرة به.

فالخلاصة في ذلك: أن المثلي عندهم هو كل مكيل، أو موزون يصح السلم فيه لم تدخله الصناعة المباحة، وما عدا ذلك قيمي؛ فعندهم الثياب، والقطن، والأقلام، والسيارات، والآلات، وأشياء كثيرة هذه كلها قيمية إذا أتلفت، أو أخذها الإنسان قرضًا فإن تنازعا فإن المرجع إلى القيمة.

المكيل مثل: الشعير، والأرز، وسائر الحبوب، والمائعات.

والموزون مثل: الحديد، والرصاص، والنحاس، وسائر المعادن، والشعر، والصوف، والحرير، والقطن.

الرأي الثاني: أن المثلي: ماله مثل في الأسواق، والقيمي: ما ليس له مثل في الأسواق وهو رأي الحنفية رحمهم الله وهذا القول هو الصواب في الجملة، واختيار شيخ الإسلام كَثَلَتُهُ ونصره ابن القيم كَثَلَتُهُ في «أعلام الموقعين» وقاله جمع من أهل العلم، وهذا القول هو الذي يدل عليه القرآن والسنة والآثار عن الصحابة في «أوليس الصحيح.

أما القرآن: فقول الله عَلَى: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المَائدة: ٩٥]، فأوجب الله على من قتل صيدًا مثله من النعم مع أنه ليس مكيلًا ولا موزونًا.

وأما السنة: فحديث عائشة: لما ضربت يد الخادم فسقط الإناء وانتثر الطعام قال عليه الصلاة والسلام: «طعام بطعام، وإناء بإناء»(١) فقضى النبي عَلَيْهُ بالمثل مع أن الصناعة المباحة دخلتها.

ومن ذلك: أن النبي ﷺ: «استسلف بكرًا ورد رباعيًا» (٢) والحيوان عند الشافعية والحنابلة قيمي؛ لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا، ومع ذلك رد النبي ﷺ المثل فدل على أن المثل أوسع من المكيلات والموزونات.

وأما آثار الصحابة: فالمحْرِم يضمن الصيد إذا أتلفه بمثله، أو ما يقاربه، فقضى الصحابة وألم في البعير بالنعامة مع أن الفرق بينهما كبير لكنها تشابهها في بعض الأشياء، مثل طول الرقبة، والجسم، وقضوا في الشاة بحمامة مع الفرق بينهما لكن لأنها تشبهها من جهة مص الماء والله أعلم والصحابة وألم هم أفقه الأمة وأعلمها ومع هذا قضوا في مثل هذا بالمثل بما يشابهه من بعض الوجوه، مع أنها ليست مكيلة ولا موزونة، وعلى هذا يكون المثلي أوسع من القيمي فكل شيء له مثل في الأسواق نقول: بأنه مثلي «البر، والشعير، والكتب، والثياب.. إلخ» هذه الأشياء كلها لها مثل، وعلى هذا لو أتلف له ثوبًا وطالبه بالقيمة هل يلزمه أن يدفع له ثوبًا آخر أو يدفع له القيمة؟

نقول: يدفع له ثوبًا آخر لا يدفع له قيمته؛ لأن هذا هو المثلي. وكذلك لو أتلف برًا، أو كتابًا، أو قلمًا فالمتلِّف يأتيه بالمثل، بمثل هذا البر أو الكتاب أو القلم.. إلخ ولا يلزمه أن يأتيه بالقيمة. أما الذي ليس له مثل فتجب قيمته.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم رقم (۱٦٠٠)

مثال ذلك، عندنا صناعة وانقطعت، مثل صناعة لقلم من الأقلام، أو ثوب من الثياب ثم بعد ذلك لم يكن لهذا الثوب، أو لهذا القلم. إلخ وجود في الأسواق، فأتلفها شخص أو استقرضها فإن عليه القيمة، ومثل ذلك الجواهر الطبيعية التي ليس لها مثل.

وهذا هو ظاهر اختيار البخاري تَخَلِّلُهُ في صحيحه وقد بوّب بابًا في صحيحه وقد بوّب بابًا في صحيحه وقال: «باب من هدم جدارًا بنى مثله»، وهذا يلزم إذا اختلفوا لكن لو تراضوا على شيء جاز.



71. وما على المُحسنِ مِنْ سبيلِ وعكسُهُ الظالمُ فاسْمَع قِيْلِي قوله: «المحسن»: من تبرع وفعل المعروف.

قوله: «الظالم»: المعتدي.

وقوله: «قيلي»: أي قولي.

دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التّوبَة: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الشّورى: ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البَقَرَة: ١٩٣]، أي أن المحسن ليس عليه ضمان ولا إثم، ويدخل في هذه القاعدة أمران:

الأمر الأول: الأمناء كلهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنهم محسنون والأمين كما تقدم: هو كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك، فهؤلاء إذا تلف المال تحت أيديهم فلا ضمان عليهم ولا إثم إلا بالتعدي أو التفريط كالمستعير، والمودّع، والمستأجر، والملتقط، والشريك، والمضارب، وكذلك الحاكم إذا أخذ مال شخص عنده لمصلحة، فإنه محسن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

الأمر الثاني: من عمل عملًا أراد به صلاح الناس ونفعهم فتلف بذلك العمل أحد، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم ما دام أنه لم يتعدَّ ولم يفرط.

مثال خلك: شخص وضع حجارة، أو أخشابًا على الطين في المطر لكيلا يزلق الناس في الوحل فجاء شخص وتلف بهذه الحجارة أو تلف بهذه الأخشاب، فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط.

مثال آخر، وضع حجرًا كبيرًا يُتلف الناس، أو أشياء يزلق بها الناس، فإنه هنا غير محسن بل هو ظالم.

وقوله: «وعكسه الظالم»: هذا يدخل تحته أمور منها:

الأمر الأول: من أخذ مال غيره بغير إذنه ورضاه كالغاصب،

والسارق، والمنتهب، والمختلس. فالغاصب: قبض المال بغير إذن المالك، وبغير إذن الشارع، فكل من قبض مالًا بغير إذن الشارع وبغير رضى المالك، فهو ظالم فلو غصب سيارة وتلفت تحت يده ضمن مطلقًا؛ لأنه بغصبه تعدى حتى لو حفظها ثم احترقت، أو حفظ النقود في الصندوق ثم سرقت، فإنه يضمن؛ لأنه بغصبه قد تعدى.

ومثل ذلك: السارق، والمنتهب، والمختلس.. إلخ هؤلاء كلهم يضمنون ما يتلف تحت أيديهم مطلقًا.

الأمر الثاني: المحسن إذا تعدى، أو فرط فإنه ظالم ويضمن كما سبق في الأمثلة السابقة.



٦٢. ثمَّ العُقودُ إِنْ تَكُنْ مُعاوضَهُ فَحَرِّرَنْهَا ودَع السمخاطَرَهُ ٦٣. وإنْ تكُنْ تَبَرُّعًا أو تَوْثِقه فأمْرُها أخف فَادْرِ التفرِقَه ٦٤. لأنَّ ذِي إِنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمْ وإِنْ تَفُتْ فَلَيس فِيها مَغْرَمْ

قوله: «معاوضة، وتبرعًا، وتوثقه»: تأتي إن شاء الله.

قوله: «فحررنها»: أي اضبطها بالعلم، والقدرة عليها.

قوله: «المخاطرة»: المجازفة، وعدم ضبطها بالعلم وغير ذلك من شروط المعاوضات.

قوله: «فادر التفرقة»: أي اعلم الفرق بين عقود المعاوضات، والتوثقات، والتبرعات كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: «لأن ذي إن حصلت فمغنم»: أي فائدة وربح بلا مقابل.

قوله: «وإن تفت فليس فيها مغرم»: أي غرامة وخسارة في ماله.

العقود تنقسم إلى أقسام منها ما ذكره الشيخ كَظَّلْلهُ:

عقود معاوضة، وعقود توثقة، وعقود تبرعات.

وفي هذه الأبيات الشلاثة ذكر الشيخ كَظَّلْهُ فرقًا بين عقود المعاوضات، وعقود التوثقات، وعقود التبرعات.

عقود المعاوضات: هي كل عقد قائم على التبادل، وقُصِد منه العوض، والربح، والكسب.

عقود التبرعات: هي كل عقد قُصِد منه الإحسان والإرفاق.

عقود التوثقات: هي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى.

مثال عقود المعاوضات: البيع، والشراء، والإجارة، والسلم، والمساقاة، والمزراعة، والشركة.. إلخ.

مثال عقود التبرعات: الهبة، والوصية، والعتق، والوقف، والعارية. مثال عقود التوثقات: الرهن، والكفالة، والضمان. فأشار الشيخ كَثَلَتُهُ إلى أن هذه العقود ترتب على مراتب:

المرتبة الأولى: عقود المعاوضات وهذه يطلب فيها من العلم والتحرير ما لا يطلب في عقود التوثقات. أي يُحتاط فيها، ويُشترط فيها من العلم والتحرير مالا يُشترط في عقود التوثقات.

المرتبة الثانية: عقود التوثقات وهي أوسع من عقود المعاوضات ويشترط فيها من العلم والتحرير مالا يشترط في عقود التبرعات.

المرتبة الثالثة: عقود التبرعات وهي أوسع من عقود المعاوضات وأوسع من عقود المعاوضات وأوسع من عقود التوثقات، ودليل ذلك أدلة كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴾ [المَائدة: ٩٠].

فقال تعالى: ﴿وَٱلْمَيْسِرِ ﴾، والميسر كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، وهذا يكون في عقود المعاوضات.

مثال ذلك، إذا بعت الكتاب بثمن مجهول فالمشتري الآن يدخل وهو إما غانم، أو غارم؛ لأن الثمن إن كان أقل من قيمة الكتاب يكون غانمًا، وإن كان أكثر من قيمة الكتاب يكون غارمًا، فهو الآن دخل في المخاطرة، أيضًا المُثمن إذا اشتراه شخص وهو مجهول يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وكذلك البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وأن كان المثمن مجهولًا، فإذا كان الثمن أكثر بالنسبة للمشتري فهو غارم، وإن كان الثمن أقل فهو غانم وهكذا.

ويدل لذلك، حديث أبي هريرة وَ الله عن صحيح مسلم أن النبي عليه النبي الله عن بيع الغرر»(١).

والغرر لغة: يطلق على معان منها: النقصان، والخطر، والجهل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥١٣).

وفي الاصطلاح: ماجهلت عاقبته، ولا تعرف حقيقته ومقداره. وأيضًا حديث ابن عباس على الصحيحين أن النبي وهم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث فقال والله السلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (١). فدل ذلك على أن عقود المعاوضات لابد فيها من العلم والتحرير، وأن يكون الثمن والمثمن معلومًا.

بعد ذلك عقود التوثقات يخفف فيها، فهي أوسع من عقود المعاوضات.

مثال ذلك يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم مع أنه في البيع لا يصح بيع المجهول، فيصح أن تقول للبقّال: بع على هذا الشخص وأنا ضامن، مع أنك لا تدري قد يأخذ بمائة أو مائتين فالمضمون الآن مجهول، لكنه يؤول إلى العلم، بعد أن ينتهي ستعلم بكم اشترى.

أو منه تقول: بعه السيارة وأنا ضامن ثمنها لك، وأنت لا تدري بكم يبيعها قد يبيعها بعشرة آلاف، أو بأحد عشر ألفًا، فضمان المجهول يصح إذا آل إلى العلم.

كذلك المضمون، والمضمون له لا يشترط رضاهما عند طوائف من العلماء.

مثال ذلك: أقول أقرض زيدًا وأنا ضامن لك، فأنا الآن أضمن زيدًا حتى لو لم يرضَ؛ لأن هذا من عقود التوثقة لكن في عقد البيع لابد أن يكون المتعاقدان متراضيين جميعًا.

مثال آخر أقول أقرض زيدًا وأنا ضامن، ولو لم يرض المضمون له، فإن الضمان يصح. وأيضًا لو جهلت المضمون والمضمون له، فإن الضمان يصح عند بعض العلماء ومنهم الحنابلة رحمهم الله. وكذلك في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)، ومسلم (۱٦٠٤).

الكفالة أكفل زيدًا وهو لم يرضَ، وأكفل زيدًا وهو مجهول لا أعرفه، يصح ذلك. وكذلك المكفول له إذا لم يرض، أو كان مجهولًا تصح الكفالة.

وكذلك أيضًا الرهن من عقود التوثقة، يصح أن أرهن الثمرة قبل بدو صلاحها.

مثال ذلك اقترضت من زيد ألف ريال وأنا عندي نخل لم يبدُ صلاح الثمر فيه حتى الآن مازال أخضر لم يحمر أو يصفر في مثل هذا الوقت، يصح أن أعطيه هذا الثمر رهنًا، مع أن البيع لا يصح لكن يصح أن أرهن هذه الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ لأن هذا من عقود التوثقة. أيضًا الزرع قبل اشتداد حبه لا يصح بيعه لكن يصح رهنه. وكذلك الأمة لا يصح أن تفرق بينها وبين ولدها في البيع، لكن يصح أن ترهن الأمة دون ولدها، فدل ذلك على أن عقود التوثقة أخف من عقود المعاوضة.

أيضًا عقود التبرعات أخف وأوسع، ففي عقود التبرعات يصح أن تهب المجهول والمعدوم، فلو قلت لك: وهبتك ما في جيبي من النقود صح ذلك، لكن في البيع لا يصح أن أبيع المجهول ويصح أن أهبه ما تحمل شاتي أو شجرتي.

أيضًا يصح في عقود التبرعات أن أهبك غير المقدور عليه.

مثال ذلك، عندي جمل شارد فقلت: وهبتك جملي الشارد، صح ذلك، لكن بيع الجمل الشارد على من لا يقدر على تحصيله ولا يظن ذلك لا يصح لكن هبته تصح مطلقًا. أيضًا لو أن لي سيارة مسروقة، أو مغصوبة، أو منتهبة، أو مختلسة يصح هبتها لكن لا يصح بيعها على شخص لا يقدر على تحصيلها ولا يظن ذلك، فدل ذلك على أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات ولهذا قال الشيخ كَاللَّهُ:

لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم

مثال خلك: قال: وهبتك الرقيق الآبق فإن هذه الهبة صحيحة، إن حصلت عليه فأنت غانم وإن لم تحصل عليه لم يفتك شيء، وكذا لو وهبت السيارة المغصوبة، أو المسروقة، أو المنتهبة صح؛ ففرق بين عقود المعاوضة، وعقود التبرعات، فعقود المعاوضات يدخل فيها الإنسان وهو مغامر \_ مخاطر \_ إما غانم أو غارم، أما بالنسبة لعقود التبرعات فيدخل الإنسان فيها وهو إما غانم أو سالم ففرق بين البابين.

واعلم أن الأبواب في الموضوع الواحد تتفاوت، فمثلًا في التبرعات باب الوصايا أوسع من أبواب الهبات فتجد أن الفقهاء رحمهم الله يتوسعون في أبواب الهبات.

مثال خلك تصح الوصية من الصبي المميز فلو أنه أوصى بثلث ماله، كأن يكون عنده ثلاثة ملايين وأوصى بمليون يصح ذلك لكن لو أنه باع سيارة بعشرة آلاف ريال أو وهبها فلا يصح؛ لأن الوصية هنا ليس فيها ضرر، وإنما تبرع بالمال بعد الموت، إن احتاج إليه له أن يبطل الوصية، وإن لم يحتج إليه لا يزداد إلا خيرا فلو مات كان خيرًا له.



٦٥. وكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ بِالشَّرِعِ كَالْحَرْذِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ الْحَدُدِ الْعَرْفِ الْحَدُدِ الْعَرْفِ فَي اللَّغَةَ: يرجع إلى معنيين، قاله ابن فارس.

الأول: هو إدراك الشيء على حقيقته وهو ما يقال له: المعرفة، فتقول: عرفت الشيء، وهو أخص من العلم، على ما ذكره عدد من فقهاء اللغة.

الثاني: هو تتابع الشيء كما يقال للضَّبُع: عرفاء لتتابع شعر رقبتها مع طولها.

وأما في الاصطلاح: هو كل قول، وفعل، وترك اعتاد عليه الناس. وقيل: بأنه ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال.

وعرفه شيخ الإسلام كَثَلَثُهُ: بأنه ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم.

### والفرق بين العرف والعادة:

قيل: إن العُرف ما يختص بالأقوال. والعادة: تختص بالأفعال.

وقيل: إن العادة: أعم من العُرف. والعُرف أخص من العادة. وهذا أظهر أنها أعم، فعلى هذا يكون كل عُرف عادة وليس كل عادة عُرفًا. فالعُرف: هو ما يعتاده جماعة الناس ويتعارفونه فيما بينهم من البيع، والشراء، والنكاح، وما أشبه ذلك.

والعادة: هي الأمر المتكرر سواء أكان لجماعة أم لفرد، فالعُرف لا يكون عادة لفرد بل يكون عادة للجماعة فقط.

يقول كَلْشُهُ في هذه القاعدة: كل ما أتى على لسان الشارع مطلقًا ولم يحده بشيء بزمان ولا مكان ولا عدد.. إلخ فإننا نرجع إلى تحديده بالعُرف، وهذا يدل على اعتبار العُرف، والرجوع إلى العُرف واعتباره إحدى القواعد الخمس الكلية.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾

[البَقَرَة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾ [البَقَرَة: ٣٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ لِلنَفِقُ وَقُوله تعالى: ﴿ لِلنَفِقُ وَقُوله تعالى: ﴿ لِلنَفِقُ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ مَ [الطَلَاق: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْسِكُوهُ نَ مِمْ وَفِ أَوْ سَعَةِ مِن سَعَتِهِ مَ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَمَتّعُوهُنَ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْمُونِ حَقًا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٣٣٦].

وقال على الهند بنت عتبة والمناد بنت عتبة والمعروف الله الله بن مسعود بالمعروف الله بن مسعود في مسنده عن عبد الله بن مسعود في الله الله الله بن مسعود في قال: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن»، قال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي (۲)، وهذا يدخل تحته أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات والأنكحة. إلخ.

فمن الأمثلة الداخلة على ذلك: إدراك تكبيرة الإحرام فإنه لم يحدها الشارع بشيء فنرجع فيها إلى العُرف، فإن كان هناك فاصل كثير بحيث لا يعتبر عُرفًا أنه مدرك فلا يكون مُدركًا وإن كان الفاصل يسيرًا بحيث يعتبر عُرفًا أنه مدرك فإنه يكون مُدركًا.

مثال ثاد: الأصل أنه يتوضأ بالماء لكن إذا كان الماء بعيدًا عُرفًا على الإنسان، فإنه يتيمم وإن كان الماء قريبًا عُرفًا فإنه لا يتيمم.

مثال ثالث: إذا كان يجهل القبلة وحوله البلد نقول: إن كان قريبًا عُرفًا، فإنه لابد أن يذهب وينظر إلى القبلة، وإن كان غير قريب عُرفًا فإنه يصلى، وعلى هذا فقس.

مثال رابع: في المعاملات: العيب في السلعة يُرجع فيه للعرف إذا قال أهل العُرف: إن هذا عيب يفسخ به العقد أو يؤخذ فيه الأرش فهو عيب معتبر، أما إذا قالوا: بأنه عيب يسير لا يوجب الفسخ ولا يوجب أخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٢١١)، ومسلم رقم (١٧١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، والحاكم (٣/ ٧٩).

الأرش فإنه لا فسخ ولا أرش.

مثال خامس، الغبن. إذا غبن نرجع في ذلك إلى العرف إذا دل العُرف على أنه غبنًا وأنه يسير على أنه ليس غبنًا وأنه يسير فلا خيار.

مثال سادس التدليس أيضًا نرجع في ذلك إلى العُرف.

مثال سابع القبض في المبيع لابد للمشتري من القبض، وأن لا يبيع حتى يقبضه، وضابط القبض يُرجع فيه إلى العُرف، والعُرف يختلف باختلاف السلع.

مثال ثامن في الحدود إذا سرق السارق فإنه تقطع يده لكن يشترط أن يسرق من حرز، وضابط الحرز يرجع فيه إلى العُرف فحرز السيارة ليس مثل حرز الدراهم، والذهب، والماشية، فالماشية حرزها في الأحواش، والخضروات حرزها وراء الشرائج، والذهب والفضة والنقود حرزها في صناديق الحديد يقفل عليها، فالحرز يختلف باختلاف الأموال، والزمان، والمكان، فيرجع في ذلك إلى العُرف.

مثال تاسع في باب الأنكحة المرأة هل يجب عليها أن تخدم زوجها أو لا؟ نرجع في ذلك إلى العرف إن كانت من نساء يخدمن أزواجهن فإنه يجب عليها أن تخدمه تغسل ملابسه، وتطبخ طعامه.. إلخ، وإن كانت من نساء لا يخدمن أزواجهن فلا يجب عليها أن تخدم زوجها.

مثال عاشد: نفقة الزوجة يُرجع فيها إلى العُرف.

مسألة: والعُرف له شروط فليس كل عرف مقبولًا:

الشرط الأول: أن يكون العرف مطردًا: أي ظاهرًا ومتكررًا بين الناس.

قال ابن نُجيم في الأشباه والنظائر: «فلا عبرة بالعُرف غير المطرد، أو الأغلبي».

الشرط الثاني: أن يكون عامًا: فلا يكون في حي من أحياء البلد. الشرط الثالث: أن لا يخالف نصًا شرعيًا: فإذا كان كذلك فإنه يكون عُرفًا فاسدًا كالتعارف على الأمور المحرمة.

الشرط الرابع: أن لا يكون طارئًا؛ أي: أنه لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر بعد. فالعُرف ما تألفه النفوس وهذا غير معروف، وفي هذه الحال لا يكون مقبولًا قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «فلا عبرة بالعرف الطارئ» وحكى الشاطبي: «الاتفاق على هذا في الموافقات».

الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح؛ كأن يصرح الزوج أنه سيعطي نصف المهر والباقي يكون مؤجلًا، فإنه يُعمل بهذا التصريح ويكون مخالفًا للعُرف وهو تعجيل المهر.

الشرط السادس: أن يكون ظاهرًا غير خفي لتنقاس عليه المسائل، كما ذكره القرافي كِللله .

# مسألة؛ يقسم جمهور الأصوليين والفقهاء العُرف إلى قسمين؛

الأول: عرف قولي: كأن يعتاد الناس في بيعهم وشرائهم على صيغة معينة يعتادونها في الإيجاب والقبول، مثل أن يقول: الله يربحك أو يقول: نصيبك، أو ما أشبه ذلك.

الثاني: عرف فعلي: وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق العادة المتكررة، أو عن طريق العمل.

ويقسمونه أيضًا إلى: عُرف عام: يعمل به أهل البلاد كلها ويتوارثه الناس في كل البلاد.

وعُرف خاص: يعمل به مجموعة من الناس ويكون في بلد معين.

77. منْ ذاكَ صِيغاتُ العُقُودِ مُطلقًا ونحوُها في قَولِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا قوله: «صيغات العقود»: جمع صيغة، يقال صاغ شعرًا أو كلامًا: أي وضعه.

وفي الاصطلاح: ما دل على انعقاد العقد من قول، أو فعل يرجع فيها إلى العُرف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَثُهُ: «أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العُرف من قول، أو فعل متعاقب، أو متراخ».

فالبيع ليس له صيغة خاصة بل ينعقد بأي صيغة دل عليها العُرف.

إذا قال: بعتك السيارة بألف ريال، أو ملكتك السيارة بألف ريال، أو وهبتك السيارة بألف ريال فإنه ينعقد ليس له صيغة محددة.

وكذلك الشركة ليس لها صيغة محددة والإجارة، والمساقاة، والمزارعة. إلخ من صيغ العقود وأيضًا النكاح هل له صيغة محددة أو لا؟.

المشهور من المذهب ومذهب الشافعية: أنه لابد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج قالوا: لأن هذين اللفظين هما اللذان وردا في الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا اللَّايَكَىٰ مِنكُر وَالصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَا لِيكُم اللَّهُ وَالصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَا لِيكُم اللَّهُ اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم وَإِمَا لِيكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم وَإِمَا لِيكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم وَإِمَا لِيكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِن عَبَادِكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم اللَّهُ وَالسّلِحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وقال عَلَيْهُ في حديث ابن مسعود في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١)، وقال عَلَيْهُ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» (٢).

والصواب أن النكاح كغيره ولهذا أشار الشيخ كَظَلْلُهُ بقوله: «مطلقًا»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥٠) والنسائي (٦/٦) وابن حبان (٩/٣٦٣) والحاكم في مستدركه (٢/٢٦) وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وقال ابن الصلاح حسن الإسناد.

- **3** 74. \$==

يعني النكاح، وغير النكاح لا نستثني شيئًا.

قوله: «في قول من قد حققا»: يعني من أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ الإسلام كَظُلَّهُ.

ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي أن النبي عَلَيْهِ: قال للرجل في قصة الواهبة: «ملكتكها بما معك من القرآن»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٥٠٣٠)، ومسلم رقم (١٤٢٥).

٦٧. واجْعَلْ كَلَفْظِ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ فَشَرطُنَا العُرفيُ كَاللفْظِيْ يَرِدْ

هذه أيضًا قاعدة في الشروط في العقود: «أن الشرط العُرفي كالشرط اللفظي» وسيأتي تعريف الشرط في العقد، والفرق بين شرط العقد، والشرط في العقد عند قول المؤلف كَاللَّهُ:

والشرط والصلح إذا ما حللا محرمًا أو عكسه لن يقبلاً فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المَائدة: ١].

والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه لحديث أبي هريرة وللهيئة في البخاري معلقًا بصيغة الجزم «المسلمون على شروطهم» (۱)، وحديث عقبة وللهيئة: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (۲)، والشروط التي يشترطها أحد العاقدين إما أن تكون لفظية مثل أن يقول: «بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومًا أو يومين، وإما أن تكون عرفيه تعارف الناس على ذلك، فنقول: بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي في وجوب الوفاء به.

ومن ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي أراد أن يتزوج على فاطمة ومن ذلك: أن على بن أبي طالب والله أراد أن يتزوج على فاطمة والله فقال النبي الله النبي الله النبي الله الله أن الشرط العرفي كالشرط اللهظي؛ لأن الإنسان إذا تزوج من قوم لا يتزوج على نسائهم فإنه ليس له أن يتزوج على هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٦٦/٢) وأبو داود رقم (٣٥٩٤) وابن حبان (٢/ ٤٨٨) والحاكم (٢/ ٤٤٩) والبيهقي (٣/ ٢٠٨) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٨٨) وعلقه البخاري بصيغة المجزم في كتاب الإجارة من صحيحه، وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن الملقن وقواه ابن عبدالهادي، وقال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، وضعفه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥١٥١)، ومسلم رقم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٣٠)، ومسلم رقم (٢٤٤٩).

المرأة؛ لأنه دخل على بصيرة وشرط، وأن هذه المرأة لا يتزوج عليها فليس له أن يتزوج على امرأته».

ومثل ذلك: كل من نصب نفسه للعمل للناس «سمسارًا» يبيع لهم وتعارف الناس على أنك إذا أعطيته السلعة فباعها فإن له كذا وكذا، فهذا شرط عرفي حتى وإن لم يقل: بشرط أن لي كذا وكذا، مادام أن الناس تعارفوا أنه يعمل بنسبة كذا وكذا، أو أنه يصنع هذا الطعام أو يغسل أو يخيط بكذا وكذا \_ فإنه وإن لم يشترطه عليك \_ له ذلك بناء على أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي.





7۸. وشَرْطُ عَقْدٍ كُوْنُه مِنْ مَالَكِ وَكُلُّ ذِي وَلاَيَةٍ كَالَّمَالَكِ مِنْ مَالَكِ أَو مِن يقوم مقامه. يشترط في العقود أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، فقال: ﴿ تَدَايَنَتُم ﴾، فهذا يدل على أنه لابد أن يكون العقد بين مالكين.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ البَقَرَة: ١٨٨]، ومن أَكُل أموال الناس بالباطل أن يبيع الشخص مال غيره، أو يؤجره، أو يعقد عليه عقد شركة، أو مساقاة، أو مزارعة بغير إذنه ورضاه.. إلخ. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل.

ولحديث حكيم بن حزام قال: قال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (١)، وإذا باع ملك غيره فإنه يبيع ما ليس عنده.

قوله: «وكل ذي ولاية كالمالك»: أي يشترط في العقد أن يكون من مالك، أو من ينوب مناب المالك، والذي ينوب مناب المالك خمسة:

الأول: الناظر، وهو الذي يلي أمر الوقف، فهذا قائم مقام المالك يبيع في الوقف ويشتري؛ حسب المصلحة فهذا استفاد التصرف من المُوقِف أو الحاكم.

الثاني: الوصي، وهو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الموت، فإذا وصى أن زيدًا يقوم على وصيته وأنه يبيع فيه ويشتري حسب المصلحة فإنه قائم مقام المالك.

الثالث: الولي، وهو القائم على أموال القُصَّار من المجانين، وغير البالغين، والسفهاء، فهذا قائم مقامهم يبيع ويشتري لهم بالأحظ قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٠٢) وأبو داود رقم (۳۵۰۳)، والنسائي رقم (٤٦٠١)، والترمذي (۱۲۳۲) وابن ماجه رقم (۲۱۸۷). وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وصححه ابن الملقن وقال البيهقي إسناده حسن متصل.

تعالى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ ﴾ [الأنعَام: ١٥٢]، ولقول عمر رضي الله المعالى: «ابتغوا بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة»(١).

الرابع: الوكيل، هو الذي استفاد التصرف من المالك حال الحياة، فإذا وكل شخصًا أن يبيع له وأن يشتري فإنه يكون قائمًا مقام المالك.

ويدل لذلك أن النبي ﷺ: «وكّل عروة بن الجعد رضي أن يشتري له أضحية» (٢).

الخامس: الحاكم يبيع مال المدين؛ لكي يوفي الدين الذي عليه، أو يبيع مال الشخص؛ لكي ينفق على أهله فالإذن هنا من جهة الشرع.

وقول المؤلف: «وشرط عقد كون من مالك..»: يفهم منه عدم صحة عقد الأجنبي \_ غير المالك \_ ولو أجازه المالك، وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي.

والصواب: أن التصرف الفضولي ينفذ في كل ما تدخله النيابة من العبادات، والمعاملات، والأنكحة، والكفارات.

والأدلة على هذا كثيرة منها حديث عروة بن الجعد وان النبي النبي وكله في شراء شاة بدينار، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بدينار شاة أخرى، فرجع للنبي النبي ال

## \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه (۱۰۹) والدارقطني في سننه (۲/۱۱) والبيهقي (۱۱۰/۲) وقال البيهقي: إسناده صحيح.

٢) أخرجه البخاري رقم (٣٦٤٢)، ومسلم رقم (١٨٧٣).

79. وكلُّ مَنْ رِضاه غيرُ مُعْتَبَرْ كَمُبْراٍ فعلمُهُ لا يُعْتَبَرْ هُوْتَبَرْ هُوْتَبَرْ عَلَمُهُ اللهُ يَعْتَبُرُ عَلَمُهُ».

وأدلة هذه القاعدة كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّ النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطّلاق: ١]، فأباح الله على الطلاق، سواء أكان ذلك برضا المرأة أم بغير رضاها، بعلمها أو بغير علمها، فالطلاق يقع حتى وإن لم تعلم المرأة ومن الأدلة: قوله على: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر»(١).

وتصرية الإبل: ربط أخلافها حتى يجتمع اللبن فيظن المشتري أن هذا هو عادتها فيشتريها، فإن اشتراها فهو بخير النظرين إذا تبين له أن البائع قد دلس عليه إن شاء أن يفسخ ويرد صاعًا من تمر مقابل الحليب الذي أخذ، وإن شاء أن يمسك فإذا فسخ فله ذلك رضي البائع أو لم يرض، علم أم لم يعلم. ومن صور هذه القاعدة:

الصورة الأولى: الفسخ لِلعيب، فلو أن المشتري وجد في السلعة عيبًا، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع وإن لم يرض.

الصورة الثانية: لو أن المشتري وجد البائع قد غبنه في الثمن، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع؛ لأنه لا يشترط رضاه.

الصورة الثالثة: لو أن المشتري وجد أن البائع قد دلس عليه فأظهر المبيع الرديء بصورة جيدة، أو الجيد بصورة أجود، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع؛ لأن البائع لا يشترط رضاه فإذا كان لا يشترط رضاه لا يشترط علمه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۲۱٤۸)، ومسلم رقم (۱٥١٥).

الصورة الرابعة: إذا طلق زوجته وهي لم تعلم، وهو في مكان، وهي في مكان، وهي في مكان آخر فقال: زوجتي طالق، فيقع عليها الطلاق حتى ولو كرهت ذلك؛ لأن الزوجة لا يعتبر رضاها.

الصورة الخامسة: أعتق رقيقه فالعتق ينفذ ولو كره الرقيق؛ لأنه لا يعتبر رضاه فكذلك لا يعتبر علمه.

الصورة السادسة: الشفيع له أن يأخذ بحق الشُّفعة وإن لم يعلم المشتري؛ لأن المشتري لا يعتبر رضاه فكذلك لا يعتبر علمه.

مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيد باع نصيبه على صالح، الشريك عمرو له أن يُشفِّع على صالح وإن لم يعلم صالح فيقول: شفعت ويأخذ النصيب الذي باعه شريكه زيد على صالح ويُعطي صالحًا الثمن الذي دفعه لزيد ويستقل بكل النصيب فيشفع حتى وإن لم يعلم المشتري؛ لأن المشتري لايشترط رضاه فلا يشترط علمه.

ومثل خلك المضمون والمضمون له، والمكفول والمكفول له.. إلخ هؤلاء كلهم لا يشترط علمهم؛ لأنه لا يشترط رضاهم فيصح أن أضمن زيدًا من الناس وإن لم يعلم زيد؛ لأنه لا يشترط رضاهم أو أكفل لزيد أو أكفل زيدًا.



٧٠. وكُلُّ دَعوى لِفسادِ العَقْدِ مَعَ ادِّعاءِ صِحَّةٍ لا تُجْدِي قُولُه: «دعوى»: الدعوى: إضافة الإنسان لنفسه حقًا على غيره، والمراد ادعاء فساد العقد، وعدم ترتب أثر العقد من انتقال الملكية ونحو ذلك.

والعقد الفاسد: هو الذي عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه، أو اختل شرط من شروط صحته، أو وجد مانع يمنع صحته.

والعقد الصحيح: هو ما توفرت شروطه، وانتفت موانعه.

الأصل في العقود السلامة؛ أي: أنها وقعت على وجه الصحة.

ويدل لذلك، عمومات أدلة العقود كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَوَأَ [البَقَرَة: ٢٧٥]، فالله تعالى أباح البيع فدل ذلك على أن الأصل فيه أنه وقع على وجه السلامة والصحة فلك أن تبيع ما اشتريته سابقًا، فدل على أن عقد الشراء السابق وقع على وجه الصحة، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يَكُمُ اللهُ وَدِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى ع

مثال ذلك: في عقود المعاوضات، لو أنه باع السيارة ثم بعد أن تم البيع ادعى البائع أن البيع غير صحيح لوجود مانع؛ لأن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو لأن البيع وقع بعد أن تضايق وقت المكتوبة وهو لم يصلها فنقول: الأصل السلامة وأن البيع صحيح، ولابد من دليل يدل على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن البيع وقع بعد أن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۹۸).

تضايق وقت المكتوبة.

أيضًا إذا باع ثم ادعى أحد المتعاقدين انتفاء شرط، مثل أن يكون الثمن أو المثمن مجهولًا.. إلخ فالأصل في البيع السلامة لابد من دليل يدل على صحة قول من يدعي الفساد.

وقل مثل ذلك: في الإجارة، والشركة، والمزارعة، الأصل في هذه العقود أنها وقعت على وجه السلامة، فلابد من دليل يدل على الفساد.

ومثل ذلك في عقود التبرعات: الهبة، والوقف، والوصايا، لو أنه وهب زيدًا كتابًا، ثم ادعى أن هذا الكتاب الذي وهبه ليس ملكًا له وأن هذه الهبة فاسدة، فهذه الدعوى باطلة لابد من الدليل على أن هذا الكتاب ليس ملكًا له، أو أنه وقف وقفًا ثم ادعى أن هذا الوقف الذي أوقفه مرهون والمرهون لا يصح وقفه، فلابد من الدليل الذي يدل على ما ذكر من فساد عقد الوقف. وكذلك لو زوج ابنته ثم ادعى فساد العقد؛ لفقد شرط فلابد من الدليل على هذا الفساد.



٧١. وكُلُّ مَا يُنكِرهُ الحِسُّ امنَعَا سَمَاعَ دَعْواهُ وضِدَّهُ اسْمعَا قوله: «الحس»: هو الإدراك بإحدى الحواس الخمس.

والمراد به هنا: مالا يتصور وقوعه، ولو على وجه بعيد. كل دعوى ينكرها الحس فإن القاضي لا يسمعها أصلًا ولا ينظر فيها.

فالدعوى تنقسم قسمين:

القسم الأول: دعوى يقرها الحس.

القسم الثاني: دعوى ينكرها الحس.

الدعوى التي ينكرها الحس: لا يسمعها القاضي ولا ينظر فيها، ولا يستمع لقول المتخاصمين ولا ينظر في شهودهما.

أما إذا كان الحس يقرها: فإن القاضي ينظر في أقوال المتخاصِمَين، والبينات من الشهود، وغيرها.

مثال: «الدعوى التي ينكرها الحس»: لو أن المرأة ادعت أن عدتها انقضت، وعدتها ثلاث حيض فادعت أنها حاضت ثلاث حيض في عشرين يومًا، وأن زوجها الذي طلقها لا يتمكن من مراجعتها، فهذه دعوى ينكرها الحس؛ لأنه لا يمكن أن تحيض امرأة ثلاث حيض في عشرين يومًا.

المثال الثانية . لو أن شخصًا ادعى أن هذا الولد ولده ، وهذا الولد له عشر سنوات ، وعمر المدعي خمس عشرة سنة ، فهذه الدعوى ينكرها الحس ، فلا يمكن أن يولد لمن له خمس سنوات ، وعلى هذا لا يسمعها القاضى ولا ينظر فيها.

المثال الثالث: لو أن شخصًا في أقصى المغرب ادعى على شخص في أقصى المشرق أنه سرق منه، أو أنه اعتدى عليه في تلك الليلة وهو في أقصى المشرق، بحيث أنه لا يمكن أن يأتي في ذلك الوقت فهذه دعوى ينكرها الحس فلا ينظر إليها القاضى.

المثال الدابع لو ادعى شخص معروف فقره أموالًا عظيمة على شخص آخر، وأنه أخذها منه قرضًا أو غصبًا.. إلخ ولم يُعهد أن هذا الفقير قد أصاب مثل ذلك المال بإرث أو نحوه، فإن هذه الدعوى لا تقبل ولا يلتفت إليها.



٧٢. بيَّنةً أَلْزِمْ لَكُلِّ مُدَّعِ وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يَمِينًا تُطِعِ

قوله: «بينة»: البينة: الحجة الواضحة، ويأتي المراد بها عند العلماء.

وقوله: «مدع»: المدعي: هو المطالِب، والمدعى عليه هو المطالَب.

وقيل: المدعي: من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها.

والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة يجبر عليها.

وقيل: المدعي: من يخالف قوله الظاهر.

والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر.

وقال ابن قدامه كَثَلَتُهُ: «يحتاج إلى جهد القاضي».

وقال ابن المسيب تَغْلَلْهُ: «أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما».

هذه قاعدة وهي: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» فإذا ادعى شخص على شخص شيئًا؛ كأن يريد منه مالًا، أو أن عليه دينًا، أو ادعى عليه عقدًا، أنه باعه، أو اشترى منه، فنقول: يجب على المدعي البينة، فإذا لم يكن بينة فإن على المدعى عليه اليمين.

مسئلة: الحقوق التي تشرع فيها اليمين والتي لا تشرع فيها اليمين تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقوق الله تعالى:

أ. الحدود؛ كالزنا، والسرقة فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛ كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق دون القطع.

ب. الحقوق المالية، كدعوى أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة لا يستحلف، وعند الشافعي: يستحلف.

القسم الثاني: حقوق الآدميين:

أ. المال وما يقصد به المال تشرع فيه اليمين بلا خلاف.

ب. ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالقصاص، وحد القذف، والطلاق، والرجعة، والنسب. إلخ. فالشافعي والإمام أحمد: يستحلف، وأبو حنيفة ومالك: لا يستحلف، لقوله ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»(١) والظاهر: الرجوع إلى اجتهاد القاضي.

وقوله: «بينة الزم»: ما المراد بالبينة؟

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله:

الرأي الأول: أن البينة مختصة ببينة الشهود فقط، وهو رأي جمهور أهل العلم.

ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهُلَاّهَ﴾ [النُّور: ٤]، وقوله: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢].

الرأي الثاني: أن البينة ليست خاصة بالشهود، بل هي كل ما يُبيّن الحق ويظهره من القرائن، والشهود، والوثائق، والكتابات والعادات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

مثال الهادات لو أن الزوج طلق زوجته وادعى الزوج أن حلي المرأة له، وادعت الزوجة أن الكتب التي للزوج لها، فالعادة تكذب ذلك، فالحلي يكون للمرأة، والكتب تكون للزوج فما اختص بالمرأة يكون للمرأة، وما اختص بالرجل يكون له وهذا القول هو الصواب.

#### ويدل لذلك:

أولاً: قول تعالى: ﴿لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، والبينات التي أرسلت بها الرسل ليست هي الشهود، بل هي الدلائل الواضحات على صدقهم من الآيات الشرعية والكونية.

رواه البيهقي (۱۰/۲۰۲).

ثانيًا: أن الشارع اعتبر القافة في إثبات النسب، ففي حديث عائشة أن النبي على دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري إلى مُجَرِّزًا المُدْلِجي؟ نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض "(۱)، وهذه قرينة على أن أسامة ابن لزيد ولم يكن هناك شهود.

رابعًا: الخلفاء والمن عملوا بالقرائن في إثبات الحدود فقال عمر والمنه كما في الصحيحين «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبكل أو الاعتراف» (٣)، فالحبكل قرينة على الزنا فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإن هذا قرينة على زناها.

وكذلك عثمان ولله عنها الخمر الله عثمان والله عبالي والله عبالي والله عبالي الله والله عبالي الله والله عبالي الله والله والله

ففي الفصل في الحقوق، والخصومات قد تكون البينة أعم من هذه الأشياء والله سبحانه ذكرها في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل في الخصومات.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣٥٥٥)، ومسلم رقم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢)، ومسلم رقم (١٧٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٦٨٢٩) ومسلم رقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم (١٧٠٧).

٧٣. كُلُّ أَمِينٍ يدّعي الرَّدَّ قُبِلْ مَالمْ يَكُنْ فِيمَا لَه حظٌّ حَصَلْ الأَمين: هو كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك. ويدخل في ذلك صور وقد تقدم بيان ذلك.

إذا قبض الأمين المال، ثم ادعى رده هل يقبل قوله؟

مثال ذلك: قال الموكِّل للوكيل: أنا أعطيتك السيارة تبيعها أعطني السيارة قال: أنا رددتها عليك، أو قال المُعِير: أنا أعطيتك الكتاب رده علي قال المستعير: أنا رددته عليك.. إلخ، أو المستأجِر قال للمؤجر: رددت عليك السيارة أو المودَع قال للمودِع: رددت عليك الوديعة، هل هذا الأمين يقبل قوله في الرد أو لا يُقبل؟

المؤلف كَنْكَاللهُ فصّل في هذه المسألة: وأن الأمين فيما يتعلق بالرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من قبض المال لحظ نفسه ولذلك أمثلة:

المثال الأول، المرتهن إذا أقرض شخصًا، وقبض السيارة من مالكها ـ الراهن ـ توثِقَة، فإنه أمين على هذه السيارة، لكن قبضها لحظ نفسه لكي يتوثق من ماله.

المثال الثاني، إذا استعار شخص سيارة، فإنه أمين عليها، ويكون قبضها لحظ نفسه.

القسم الثاني: أن يكون قبض العين لحظ نفسه، ولحظ المالك، ولذلك أمثلة:

المثال الأول: إذا أعطيت شخصًا ألف ريال لكي يُضارب فيه يعمل ويتاجر فيه، وله جزء من الربح ولك جزء من الربح يكون قبض المال لحظ المالك وحظ القابض؛ لأن المالك سيكون له حظ من الربح وأيضًا المضارب له حظ من الربح.

المثال الثانية: الشريك قبض المال لحظ الشريك ولحظه هو. يعني

لحظهما جميعًا.

المثال الثالث الوكيل بجعْل، إذا وكَّلت زيدًا يبيع السيارة بمائة ريال هو الآن قبضها لحظ مالكها؛ لأن المالك ستُباع سيارته وأيضًا لحظ الوكيل؛ لأن الوكيل سيبيع له بجعل.

فهذان القسمان المذهب أنه لا يقبل قول الأمين في الرد.

الرأى الثانى: يقبل قوله كما سيأتينا إن شاء الله.

القسم الثالث: أن يكون القبض لحظ المالك فقط، والأمين ليس له حظ في القبض.

ومن الأمثلة على ذلك،

المثال الأول: الوديعة، المودَع قبض المال لحظ المالك، والأمين سيقوم بالحفظ فقط.

المثال الثاني الوكيل إذا كان متبرعًا، قبض السيارة من صاحبها لكي يبيعها له فالقبض هنا لحظ المالك.

المثال الثالث: ناظر الوقف إذا كان متبرعًا، فإنه قبض لحظ الموقوف عليه، فيقبل قوله في الرد، وكذا المودّع لو قال: رددت الوديعة نقبل قوله، وكذلك الوكيل إذا كان متبرعًا فيقبل قوله؛ لأنه قبضها لحظ مالكها.

والصواب في هذه المسألة: أن الأمين يقبل قوله في الرد مطلقًا سواء قبضه لحظ نفسه، أو لحظهما جميعًا، أو لحظ المالك؛ لأنه أمين ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، وإذا كان الأمين إذا تلفت السلعة تحت يده لا ضمان عليه فالرد من باب أولى، فإذا تلفت السلعة تحت يده وهو لم يتعدَّ ولم يفرط لا نضمنه، فكذلك إذا ادعى الرد فإننا نقبل قوله.

ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وهذا ليس ظالمًا؛ لأنه قبض بإذن المالك، أو بإذن الشارع، فإذا كان

= 3 7 57 8 ==

كذلك فإنه لا ضمان عليه.



٧٤. وَأَطْلِقِ الْقَبُولَ فِي دَعْوَى التَلَفْ وَكُلُّ مَنْ يُـقْبَل قُولُه حَلَفْ

الأمين يقبل قوله في التلف، مثال ذلك: المستأجر أمين إذا ادعى تلف السيارة نقبل قوله، أو ادعى المودّع أو المستعير سرقة الوديعة أو العارية، فإنه يقبل قوله إن تلفت العين تحت يديه، فكل الأمناء إذا تلفت العين تحت أيديهم لا ضمان عليهم سواء كان قبضه لهذه العين لحظ نفسه، أو لحظ المالك، أو لحظهما جميعًا، والمؤلف كَلِين فرّق بين مسألة الرد، وبين مسألة التلف.

والصواب: أنه لا فرق بين هاتين المسألتين، وأن الجميع لا ضمان عليهم فيقبل قوله في الرد وأيضًا إذا تلفت، لكن إن تعدى، أو فرط فإنه يضمن. والتعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط: ترك ما يجب.

مثال خلك: المستأجر أمين، إذا تلفت السيارة تحت يده وهو لم يتعد ولم يفرط يسوق بقيادة نظامية، ثم تلفت السيارة فلا ضمان عليه، لكن لو تعدى بفعل ما لا يجوز، استأجرها لكي يقودها في البلد، ثم خرج بها إلى خارج البلد وحصل عليه حادث، أو أسرع فوق السرعة النظامية فإنه فعل شيئًا لا يجوز فيضمن.

والتفريط ترك ما يجب، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول السيارة التي استأجرها، بدلًا من أن يقفلها تركها مفتوحة وهو يجب عليه أن يقفلها، فجاء شخص وسرقها وسرق ما فيها فإنه يضمن.

المثال الثاني: الوديعة. أيضًا لا يضمن إلا إذا تعدى؛ أي: فَعَل شيئًا لا يجوز له، أعطاه السيارة وديعة فذهب وقاد السيارة فلا يجوز؛ لعدم الإذن في الاستعمال، فإذا تلفت فإنه يضمن؛ لأنه فعل شيئًا لا يجوز.

المثال الثالث، أعطاه الكتاب ليحفظه فبدلًا من أن يحفظ الكتاب مع الكتب وضع الكتاب في فناء البيت، فأصابته الرياح، أو الأمطار، أو

الشمس حتى تلف فإنه يضمن؛ لأنه ترك الواجب. فالأمين يقبل قوله في التلف بلا بينة إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف بالبينة.

مثال ذلك استعار الكتاب ثم قال: البيت احترق واحترق معه الكتاب، أوغرق بالمطر.. إلخ فلابد أن يكلف البينة؛ لأنه إن كان صادقًا فبإمكانه أن يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر من حريق أومطر.. إلخ.

قوله: «وكل من يقبل قوله حلف»: ما دمنا نقبل قوله فإنه لابد أن يحلف. فكل أمين يقبل قوله في التلف، لكن يحلف.

مثال ذلك: رجل أعرته، أو أودعته فادعى التلف فيقبل قوله، لكن يحلف.



٧٠. أدِّ الأمانَ لِلذي قدْ أُمَّنَكُ ولا تَخُنْ مَنْ خَان فَهْوَ قدْ هَلك

هذه قاعدة: «يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه» ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَنَتِ يَخْن من خانه» ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُو لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ إِلَى آهُلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُو لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ المؤمنون: ٨].

وفي الحديث الضعيف «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (١) ، فمن ائتمنك يجب عليك أن تؤدي الأمانة إليه، وأن لا تتعدى ولا تفرط وأن تحفظها.

فمثلاً: الوكيل ائتمنك على السلعة أو العين التي وكلك عليها، أو المودع ائتمنك على الوديعة، أو المعير ائتمنك على العارية، أو أموال الأيتام والمجانين والقصّار أنت أمين على هذه الأشياء، أو الشريك ائتمنك على مال الشركة يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهلها وتحفظها لهم بما يقتضي الحفظ وأن لا تتعدى ولا تفرط لما تقدم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوّدُوا الْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِها﴾.

قوله: «ولا تخن من خان فهو قد هلك»: لا تخن من خانك، فزيد جحد لك مالًا؛ كأن أقرضته ألف ريال ثم بعد ذلك جحد هذه الألف، ثم اشتريت منه سلعة بثمن مؤجل فهل تخونه أو لا؟

يقول المؤلف: من خانك فلا تخنه أعطه الذي يريد منك، وكذا لو تمكنت من شيء من ماله، يقول المؤلف كَثْلَتْهُ: لا تأخذه، إذن فما هو الطريق؟ الطريق أن ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يخلص حقك منه؛ لأن هذا الأمر لو فُتِح لأدى ذلك إلى التلاعب فكل من يأخذ مال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (۳۵۳۵)، والترمذي رقم (۱۲٦٤)، والدارمي (۲/۲۲٪)، والبيهقي وابن الجوزي.

شخص ويدعي أنه يريد من هذا الشخص كذا وكذا وأنه جحده.. إلخ، ويأتى تمام هذا في قوله:

٧٦. وَجَائِزٌ أَخذُك مالا استُحِقْ شَرعًا ولو سِرًّا كَضَيفٍ فهو حَقْ

هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة الظَفَر وهي أن يظْفَر الإنسان بمال لشخص له حق عنده جحده إياه فهل له أن يأخذ منه هذا المال بدلًا من حقه أو لا؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون السبب ظاهرًا، فهذا لك أن تأخذ من ماله حقك الذي تريد منه، ويدخل في ذلك نفقة الأولاد، والزوجة، وحق الضيف كما قال الشيخ كَلِّلَهُ هنا، فسبب نفقة الزوجية ظاهر، وسبب نفقة الأولاد والقرابة أمرها ظاهر، وسبب نفقة الضيف الضيافة أمرها ظاهر، فالزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها وقصر في نفقتها الواجبة ثم ظفرت بشيء من ماله، فلها أن تأخذ من ماله بقدر الواجب، والأولاد أو الأقارب إذا قصر قريبهم في الإنفاق عليهم ثم ظفروا بشيء من ماله، فلهم أن يأخذوا الكفاية أو تمامها.

ودليل ذلك حديث عائشة والنبي والنبي والد لما شكت إليه أبا سفيان أنه رجل شحيح قال والمحدي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك (۱). أيضًا رخص النبي والله للضيف إذا امتنع المُضيف أن يأمر له بحقه، أن يأخذ حقه منه كما في حديث عقبة بن عامر والله نان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم (۲)

القسم الثاني: أن يكون السبب خفيًا مثل القرض، وثمن المبيع، وقيمة المتلف، والوديعة، والعارية.. إلخ، فليس لك أن تأخذ فإذا جحد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٦١)، ومسلم رقم (١٧٢٧).

وديعتك، أو عاريتك، أو أقرضته وجحد القرض، أو بعت عليه بثمن، مؤجل وجحد الثمن، أو أتلف مالك وجحد القيمة، فليس لك أن تأخذ منه إذا ظفرت بشيء من ماله فلا تخن من خانك، وإنما ترجع إلى القاضي فتأخذ حقك منه؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى التلاعب والفوضى.. إلخ.

وذهب الشافعي وقول في مذهب أبي حنيفة ومالك إلى أنه يجوز أن يأخذ، فمن كان يطلب إنسانًا دينًا قال الشافعي: إنه يجوز له أن يأخذ حقه.

وقال بعضهم: إنه يجوز أن يأخذ إذا كان لا يمكن إثباته عند القاضي، أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي؛ كأن يكون الذي عليه الدين مقر به، أو عنده بينه فقالوا: لا يجوز في هذه الحال أن يأخذ؛ لأنه ينسب إلى الخيانة والسرقة عند خفاء السبب، وكما تقدم قال على الدين من ائتمنك، ولا تخن من خانك»(١).

وفصّل بعض العلماء بين الشيء اليسير، فلك أن تأخذ حقك من ماله، وبين الكثير فليس لك أن تأخذ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤).

٧٧. قد يَشْبُتُ الشَّيءُ لغيرِهِ تَبَعْ وإنْ يَكُنْ لوِ استَقَلَّ لا مُتَنَعْ هذه قاعدة: «يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا»:

التبع: هو المشارك لغيره في الحكم.

والمعنى أن هذا التبع يثبت له حكم متبوعه، والحكم لا يثبت له لو كان مستقلًا، وإنما اكتسبه من تَبَعِه لغيره.

والاستقلال: الانفراد في الحكم لوحده.

ومعنى القاعدة: «أن الشيء قد يكون له حكم حال الانفراد عن غيره، ولكن إذا اشترك مع غيره وتبعه فإنه يتغير حكمه لحكم متبوعه، ولا يصح هذا الحكم له لو كان منفردًا».

وللفقهاء ألفاظ أخرى تدل على القاعدة أو قريب منها كقولهم: «قد يثبت الشيء ضمنًا وحكمًا ولا يثبت قصدًا»، وقولهم: «يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها»، وقولهم: «التابع تابع»، وقولهم: «التابع لا يفرد بحكم».

ويدل لذلك: أن النبي على «حرّق نخل بني النضير» (١) وهذا جائز لما فيه من النكاية بالعدو، لكن هذا التحريق يؤدي إلى تعذيب الحيوانات بالنار من الحشرات والطيور فتعذيب هذه الأشياء إذا كانت على وجه الاستقلال محرم ولا يجوز؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لكنه جاز تبعًا لغيره، فلما كان التحريق فيه مصلحة، فعله النبي على مانه سيترتب على ذلك أن يحرق شيئًا من الحيوانات فنقول: يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا فلما كان تابعًا لغيره جاز ذلك، وكذلك الفلاح يحرق أرضه لما يترتب على ذلك من المصلحة في الأرض؛ ولأن التابع أيسر من المستقل فهو داخل في ضمنه وفي حكمه، ومن ذلك المأموم يسجد مع الإمام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٣٠٢١)، ومسلم رقم (١٧٤٦).

سجود السهو وهو لم يسهو وإنما سها الإمام فنقول: زاد هنا تبعًا للإمام.

ومن الأمثلة أيضًا: يأتي المأموم، والإمام في الركعة الثانية، فيدخل معه، فهي الركعة الثانية للإمام سيجلس فهي الركعة الأولى للمأموم، فالإمام سيجلس للتشهد فيتابعه المأموم ويجلس للتشهد مع أن هذا ليس موضع جلوس له؛ لأنها الركعة الأولى بالنسبة له.

ومن الأمثلة السوس في التمر لا يجوز أن تأكلها استقلالًا لكن لو أكلت التمرة وما فيها من سوس فإن هذا جائز ولا بأس به.

ومن الأمثلة ثمرة النخل لا يجوز أن تبيعها حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا الصلاح ولو في بسرة واحدة جاز لك أن تبيع البسر وهو أخضر لم يحمّر أو يصفّر.

ومن الأمثلة الصلاة لا تجوز النيابة فيها؛ أي: مَنْ يصلي عن فلان، لكن لو حج عن إنسان حي أو ميت جاز له أن يصلي ركعتي الطواف وتدخل ركعتا الطواف تبعًا لا استقلالًا.

وكذلك ذكاة الجنين ذكاة أمه فيحل بذكاة أمه إذا خرج ميتًا ولا يحتاج إلى ذكاة أما لو خرج حيًا فلا يحل إلا بذكاة.

ومن الأمثلة المجهول لا يجوز لك أن تبيعه، فالحمل على وجه الاستقلال لا يجوز لك أن تبيعه، لكن تبيع الشاة وفيها حمل يجوز؛ لأنه تابع؛ لأن الحمل قد يكون ذكرًا، وقد يكون أنثى، وقد يكون واحدًا، وقد يكون اثنين. إلخ.

وكذلك اللبن على وجه الاستقلال في الضرع لا يجوز بيعه؛ لأنه مجهول لكن تبيع الشاة أو البقرة.. إلخ وفيها اللبن فهذا جائز؛ لأنه يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا.

ومن الأمثلة لو حلف أن لا يشتري صوفًا فاشترى شاة على ظهرها صوف، لم يحنث لأن الصوف هنا لم يكن مستقلًا، وإنما تابع للشاة.

= g 701 g ===

وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء فقد حكى الاتفاق غير واحد ومنهم: السيوطي كِللهُ في «الأشباه والنظائر» والنووي في «المجموع شرح المهذب» والماوردي في الحاوي الكبير».

ولهذا قال المؤلف يَخْلَلْهُ:

٧٨. كَحَامِلٍ إنْ بِيعَ حَمْلُها امْتَنَعْ وَلَوْ تُباعُ حَامِلًا لَم يَمْتَنِعْ يعني لو بيع الحمل وحده لا يصح كما تقدم في الأمثلة السابقة، لكن لو بيعت الحامل مع الحمل هذا جائز؛ لأن القاعدة «يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا».



ودليل هذه القاعدة: حديث عمر رضي النبي الله قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١) متفق عليه.

منال ذلك المرأة إذا طُلقت ثلاثًا فإنها لا تحل لزوجها حتى يطأها زوج غيره بعقد صحيح، فإن كان هناك شرط أو اتفاق بأن قال الولي: بشرط أن تطلقها إذا أحللتها لزوجها، أو اتفاق بين الولي والزوج، أو بين الزوج والزوجة على أنه متى أحلها لزوجها طلقها، فهذا يبطل عقد النكاح، لأن النبي على الله عن نكاح التحليل»(٢) فالشرط إذا ذكر أفسد العقد، وكذلك إذا نوي فإنه يفسد العقد.

فمثلًا هنا ليس فيه اتفاق لكن نوى الزوج أنه متى أحلها لزوجها فإنه سيطلقها.

مثال خلك زيد من الناس طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث فقال شخص: أتزوجها وأحلها له، ثم بعد ذلك يتزوجها زيد ونوى ذلك فالنية هنا تفسد العقد كالشرط.

والحليل على خلك حديث عمر وانما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى التحليل. وورد امرئ ما نوى التحليل. وورد أن ابن عمر سئل عن الرجل ينكح المرأة ليحلها لزوجها بلا مؤامرة، وإنما فقط نية من الزوج فقال ابن عمر وانما نوى النواب المن عمر وانما نوى النوب النوب المن النوب ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) انظر ص (۲۲۳). (۳) انظر ص (٤٣).

# عهد رسول الله ﷺ (١)

قوله: «ومن نوى الطلاق للرحيل»: أي من تزوج بنية أنه يطلق هذه المرأة عند رحيله من هذا البلد، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهذا ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، وقد اختلف العلماء في حكمه:

فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه من نكاح المتعة، لحديث عمر والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه من نكاح المتعة، لحديث عمر فكما أن من نوى تحليل المطلقة ثلاثًا لا تحل ولا يصح معه العقد؛ فكذا من نوى الزواج بنية الطلاق؛ ولأن النكاح يراد للدوام والاستمرار وهذا ينتفي مع النكاح بنية الطلاق، وأيضًا فإن النكاح شرع لما يترتب عليه من مصالح عظيمة تنتفي مع النكاح بنية الطلاق، ولما فيه من الغش والتدليس، ولا يرضاه أحد لموليته وقد قال على: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ولما فيه من اتخاذ آيات الله هزوًا.

وعند الأئمة الثلاثة: جوازه ومنهم من كرهه لاستكماله الشروط والأركان.

واستحلوا أيضًا: بأن المعيب يتزوج وهو يعلم أنه سيفسخ منه النكاح، وأجيب: بأن كتمانه للعيب محرم فلا عبرة به.

واستحلوا بأنه يجوز الزواج من الأمة وقد تعتق فتختار الفسخ، وأجيب: بأن هذا طارئ ونادر وليس أصليًا كإرادة الطلاق.

واستثنى المؤلف من القاعدة السابقة ما إذا كان الطرف الآخر يجهل هذه النية وذلك بقوله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱۹۹/۲) والبيهقي (۲۰۷/۷) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن تيمية في بيان الدليل (٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (١٣) ومسلم رقم (٤٥).

٨١. لكنَّ مَنْ يَجْهلُ قَصْدَ صاحبِه فالعقْدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهُ
 ٨٢. لأنَّه لا يَعلمُ الذي أَسَرْ فَأُجْرِيَ العَقْدُ على ما قدْ ظَهَرْ

أي أن العقد يفسد في جانب العالم بذلك، أما من الجاهل فالعقد صحيح في جانبه.

مثال ذلك إذا اشترى عنبًا وهو يقصد أن يعصرها خمرًا فلو اشترط أنه سيعصرها خمرًا فهذا الشرط يفسد العقد، وكذلك إذا نواه فإنه يفسد العقد، ويكون في حقه فاسدًا، أما في حق الآخر الذي لا يعلم، فإنه صحيح.

مثال آخد هذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص يريد تحليلها فالعقد في حقها صحيح، فإذا مات فإنها ترثه وتعتد له، وإذا كان حيًا تطالبه بالنفقة والمهر.. إلخ من سائر أحكام النكاح، فيترتب عليه أحكام النكاح الصحيح بالنسبة لهذه المرأة، أما بالنسبة لهذا الزوج الذي نوى التحليل، فإن العقد في حقه فاسد، فلو ماتت لا يرثها؛ لأنه عقد فاسد وعلى هذا فقس.



٨٣. والشَّرطُ والصُّلحُ إذا ما حلَّلا مُحرَّمًا أو عكسُه لنْ يُقْبَلا الشَّرَطُ في اللغة: العلامة ومنه الشُرَط؛ لأن لهم علامات يتميزون بها عن الناس وهي لباسهم.

وأما في الاصطلاح: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، ومصلحة.

الصلح في اللغة: قطع المنازعة. وأما في الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.

والأصل في الشروط: الصحة لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المَائدة: ١]، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

## والفرق بين الشروط في العقد وشروط العقد:

الفرق الأول: أن شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع المتعاقدين.

مثال ذلك كون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والعقد من مالك، هذا من وضع الشارع، أما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين.

الفرق الثاني: أن شرط العقد لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في العقد

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۲۳۱).

فيصح إسقاطه، فلو أن إنسانًا اشترط على من يشتري سيارته أن يستعملها لمدة يوم أو يومين.. إلخ. فيصح أن يسقط هذا الشرط، أما شرط كون المبيع معلومًا، أو الثمن معلومًا، أو شرط الولاية في عقد النكاح، فهذا لا يصح إسقاطه.

الفرق الثالث: أن الإخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد، وأما الإخلال بالشروط في العقد فيترتب عليها عدم الإلزام به فإذا لم يوفّ به فإن من له الشرط له أن يفسخ، أما الإخلال بشروط العقد فإنه يترتب عليه فساد المعاملة.

الفرق الرابع: أن شروط العقد تكون قبل العقد، أما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وفي صلب العقد، وفي زمن الخيارين، وتقدم الإشارة إلى شيء من ذلك.

#### مسألة: والشروط في العقد تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شروط صحيحة.

القسم الثاني: شروط فاسدة.

أيضًا يقسم العلماء ـ رحمهم الله ـ الشروط الصحيحة إلى أقسام:

القسم الأول: شرط يقتضيه العقد. مثاله: لو أن إنسانًا اشترى سيارة وقال: أشترط أن أركبها فيقال: هذا الشرط يقتضيه العقد، فالإنسان إذا ملك سلعة له سائر التصرفات فيها من بيع، أو هبة، أو وقف، أو استخدام، أو أكل لما يؤكل، ونحو ذلك فله هذه التصرفات وإن لم يشترط.

أو اشترى طعامًا وقال: بشرط أن آكله، هذا شرط يقتضيه العقد ولهذا لا يذكره بعض العلماء رحمهم الله يسقطونه، أو تزوج المرأة وقال بشرط أن استمتع بها هذا شرط يقتضيه العقد.. إلخ.

القسم الثاني: شرط منفعة في العاقد، أو المعقود عليه.

مثال ذلك، باع السيارة واشترط أن يستعملها لمدة يومين، فهذا شرط صحيح «شرط منفعة في المعقود عليه» أو اشترى سيارة واشترط على البائع أن يُصلِح فيها كذا وكذا، فهذا شرط صحيح، أو أن يغسلها فهذا شرط منفعة في العاقد.

القسم الثالث: اشتراط صفة في المعقود عليه، مثاله: اشترى سيارة فاشترط أن يكون لونها كذا، وسرعتها، وقوتها كذا.. إلخ أو تزوج امرأة واشترط أن تكون متعلمة، دينة، بكرًا.. إلخ فهذه شروط صحيحة.

القسم الرابع: اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، كاشتراط البائع رهنًا مقابل تأجيل الثمن، أو كفيلًا، أو ضامنًا، أو اشترط المشتري تأجيل الثمن، أو اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من بلدها.

وكذا لو اشترط الرجوع في العقد، فلو اشترط الرجوع في عقد البيع، أو الشركة، أو الضمان، أو المساقاة، أو الهبة، أو الوقف فله ذلك، والقاعدة في ذلك: «أن خيار الشرط جائز في كل العقود» لما تقدم من الدليل على ذلك.

والشرط الفاسد: هو ما خالف النص.

وتنقسم الشروط الفاسدة إلى قسمين:

القسم الأول: شروط فاسدة غير مفسدة.

القسم الثاني: شروط فاسدة مفسدة.

القسم الأول: الشروط الفاسدة غير المفسدة: وهي ما خالف الشرع، ولم يعد إلى ذات المعقود عليه أو شرط صحته، ولم يعارض مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد.

مثال ذلك: أن يشتري السيارة ويقول: بشرط أن أربح فيها نقول: هذا شرط فاسد غير مفسد؛ لأنه مخالف لقول النبي على الخراج

بالضمان»(١)، والحديث فيه ضعف.

فكما أن لك خراج الشيء، أيضًا عليك ضمانه، فكما أن ربح هذه السيارة لك، كذلك إذا خسرت فالخسارة عليك، فكونك تشترط أن تربح، وأنك لا تخسر هذا شرط فاسد لكن لا يفسد العقد.

مثال آخر أن يبيع رقيقه ويشترط أن الولاء له إذا أعتقه المشتري، فهذا شرط فاسد؛ لأن الشارع أبطله، أو أن يشتري السلعة ويقول إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، فهذا شرط فاسد لأنه يخالف ما دل عليه النص «الخراج بالضمان».

ومن الأمثلة في الأنكحة أن تقول المرأة: أنا أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا شرط فاسد؛ لأن النبي على: «نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» (٢) أو تقول: أنا أرضى بالزواج لكن بشرط أن تقسم لزوجتك يومًا ولي يومين، أو لزوجتك يومين ولي ثلاثة، فهذا شرط فاسد لما فيه من الظلم والاعتداء.. إلخ.

القسم الثاني: شروط فاسد مفسدة تبطل العقد، وهي ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو شرط صحته، أو كان يعارض مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد، مثل: اشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج.

مثال آخر، أن يقول أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تقرضني فهذا شرط فاسد مفسد؛ لأن القرض يراد به الإرفاق، والإحسان، وإرادة وجه الله على الله والنبي على قال: «لا يحل سَلَفٌ وبيع»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٨٠) وأبو داود رقم (٣٥٠٨) والترمذي رقم (١٢٨٥) والنسائي (٧/ ٢٥٤) وضعفه أبو داود والبخاري وابن حزم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (١٥١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٨/٢)، أبو داود رقم (٣٥٠٤)، والترمذي رقم (١٢٣٤)، والنسائي =

ومن الشروط الفاسدة المفسدة: شرط العِينة أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدًا؛ كأن يبيع السيارة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدًا فهذا شرط فاسد مفسد.

ومثاله في الأنكحة نكاح التحليل يتزوج المرأة بشرط أنه متى حللها لزوجها طلقها، ونكاح الشغار: أن يقول: زوجتك موليِّتي على أن تزوجها بشرط أنه إذا مضت مدة كذا وكذا طلقها.. إلخ هذه كلها شروط فاسدة مفسدة.

الصلح: ذكرنا تعريفه.

وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الصلح في حقوق الله ﷺ وذلك بإقامتها وتأديتها على الوجه الشرعى، أما الصلح بإسقاطها فهذا باطل.

مثال ذلك، الصلاة الصلح فيها أن يقيمها الإنسان كما أمره الله على ولو أن شخصًا صالح شخصًا على أن لا يصلي ويعطيه كذا وكذا، كأن يعطي الولد أباه كذا وكذا ولا يصلي، أو صالح شخصًا على أن يعطيه كذا وكذا ويصلي عنه، أو يتوضأ عنه، أو يغتسل عنه أو يتيمم عنه، كل هذا صلح باطل.

القسم الثاني: الصلح في حقوق المخلوقين هذا يصح ويقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام:

القسم الأول: صلح في الأموال.

القسم الثاني: صلح بين أهل العدل، وأهل البغي.

القسم الثالث: صلح بين الكفار، وبين المسلمين.

 <sup>(</sup>٧/ ٢٢٨)، وابن ماجه رقم (٢١٨٨)، ورواه ابن حبان (١٦١/١٠)، الحاكم (٢/
 (١٧). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال النسائي: هذا حديث منكر.

القسم الرابع: صلح بين الزوجين.. إلخ.

والصلح في الأموال يقسمونه إلى قسمين:

القسم الأول: صلح عن إقرار.

القسم الثاني: صلح عن إنكار.

مثال صلح الإقرار: أن يقر له بمال.

مثاله يقول أنا أقر أن هذا الكتاب لك لكن أعطيك عنه كذا وكذا من المال، أو أعطيك عنه كتابًا آخر فهذا صحيح.

مثال حلم الإنكار، أن ينكر دعوى المال، ثم يصالح عن هذه الدعوى. مثاله: أن يقول المدعي: أنا أريد منك ألف ريال ثم ينكر هذه الألف، إما لكونه نسي، أو جهل، أو نحو ذلك، ثم يصالحه المدعي على شيء، بدلًا أن يرفع المدعي الأمر للقاضي ويذهب المدعى عليه ويحلف، فافتداء ليمينه يصالحه، يقول: أنت تدعي علي بألف ريال خذ خمسمائة ريال، فنقول: هذا صحيح مادام أن المدعى عليه يجهل والمدعي ليس كاذبًا.

والصلح إما أن يكون على دين، وإما يكون على عين.

مثاله علا حين أن يدعي عليه بدين فيقول: نعم أنا مقر أنك تريد مني دينًا، لكن أصالحك على هذا الدين بكذا وكذا، يقول: تريد مني ألف ريال دين، أعطيك عنه برًا، أو شعيرًا، أو كتابًا، أو نحو ذلك، فكل هذه الأشياء صحيحة بشروطها الشرعية وهذه يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب الصلح، وقد يكون الصلح أيضًا عن حقوق ليست أموالًا.

ومثاله على عين: أن يدعي عليه أن هذا الكتاب الذي بيده، أو البيت الذي يسكنه له، ثم يصالحه على مال.

مسألة: الصلح عن حق الشفعة، والصلح عن حق الخيار، الأصل في ذلك الصحة إلا إذا كان صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا؛ كأن يصالح

رجل على أن لا يأكل الطعام فنقول: بأن هذا محرم ولا يجوز؛ لأنه حرّم حلالًا، أو تُصالح المرأة زوجها على أن لا يقسم لزوجته الأخرى أو أن لا يعاشرها بالمعروف.

وصلح الإنكار إذا لم تتوفر فيه شروطه الشرعية فهو محرم ولا يجوز. مثال خلك: رجل صالح امرأة على أنها زوجته وليست زوجته، أو رقيقًا على أنه رقيقه وليس رقيقًا له، فهذا محرم ولا يجوز، أو ينكر المدعى عليه، وهو كاذب في إنكاره.



٨٤. وكُلُّ مَشْغُولِ فَليسَ يُشْغَلُ بِمُسْقِطٍ لِما بِهِ يَنْشَغِلُ قُولُه: «مشغول»: اشتغل بكذا عمل وتلهى به عن غيره، ومال.

مشغول: مقيد بالتزام يحدد بعض التصرف فيه.

وقوله: «وكل مشغول فليس يشغل»: دليل هذه القاعدة: قوله ﷺ: «إن في الصلاة لشغلاً الشغل المناس وأذكار خاصة فلا تشغل بغير ما شرع فيها ونظير ذلك قول الشيخ السعدي كَثْلَتُهُ:

وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبَّل(٢)

ومعنى القاعدة: أن من اشتغل بشيء شرعي، سواء من المكلفين أنفسهم، أو فيما يلزمهم من أملاكهم ومعاوضتهم، فإنه لا يجوز أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ من الأول.

مثال ذلك اقترضت من زيد ألف ريال، ثم رهنت بيتك، فهذا البيت الآن انشغل، أصبح توثقة لهذه الألف التي اقترضتها، فلا يصح بيع هذا البيت؛ لأنه الآن انشغل بتوثقه القرض.

أيضًا المُسَبَّل «الوقف» أصبح مشغولًا بالوقف، فلو وقفت بيتك، أو سيارتك لا يصح أن تهبها أو تبيعها.. إلخ؛ لأنها انشغلت بالوقف.

ومثل خلك، في العبادات لو أن الإنسان شرع يصلي ثم سمع المؤذن يؤذن فلا يجيبه؛ لأنه مشغول في الصلاة، والنبي على قال: «إن في الصلاة لشغلًا»، لكن الأذكار القصيرة التي وجد سببها في الصلاة يأتي بها المصلى.

أي أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يؤتى به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۱۹۹)، ومسلم رقم (۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم (٤٣).



فإذا عطس يحمد الله، وإذا سمع نباح كلب، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو سمع صياح ديك، فإنه يسأل الله من فضله، أو أصابته مصيبة، فإنه يسترجع، أو نعمة فإنه يحمد الله.. إلخ.

لكن الأذكار الطويلة كالأذان.. إلخ لا يأتي بها؛ لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل وعلى هذا فقس.

ومن الأمثلة على ذلك الأجير الخاص، وهو من قُدِّر نفعه بالزمن، فإذا استأجرت شخصًا من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة، الآن هو مشغول، والمشغول لا يشغل فليس له أن يبيع، أو يشتري.. إلخ. أي أنك ملكت هذا الزمن من الأجير الخاص، فليس له أن يؤجر نفسه، أو يبيع، أو يشتري... إلخ لأن المشغول لا يشغل، وكذلك إذا أجرت بيتك لا تملك أن تؤجرها لأن المشغول لا يشغل وعلى هذا فقس.

**وكذلك**: المعتمر إذا لبّى بالعمرة لا يجوز له أن ينصرف عنها حتى ينتهى منها؛ لأنه مشغول بها.

**وكذلك**: المعتكف إذا لزم مسجده لا يجوز له الخروج إلى عبادة، أو شغل آخر؛ لأنه مشغول به.

والموظف إذا كان عمله محدودًا بساعات معينة لا يجوز له أن يشتغل في هذا الوقت بعمل آخر؛ لأن المشغول لا يشغل.



٨٥. كَمُبْدَلٍ في حُكْمِهِ اجعَلْ بَدَلا ورُبَّ مَفْضُولِ يكونُ أَفْضَلاَ
 هاتان قاعدتان أشار إليهما الشيخ كَلَّلْتُهُ:

الأولى: قوله: «كمبدل في حكمه اجعل بدلا»: أي أنه إذا أقيم عمل، أو عين مقام عمل أو عين أخرى أخذ حكمه.

فالبدل له حكم المبدل، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المَائدة: ٦]، فالصعيد الطيب له حكم المبدل الماء في أحكامه إلا ما يُستثنى كما سيأتي.

وأيضًا: حديث عمران بن حصين رفيه أن النبي على قال له: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»(١).

فالقعود بدل عن القيام، فإذا لم يتمكن، بأن لحقته مشقة ظاهرة فإنه يجلس، ففي القيام يقرأ الفاتحة، وفي الجلوس أيضًا يقرأ الفاتحة، وفي القيام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وفي الجلوس أيضًا يضع يده على اليمنى على يده اليسرى على صدره، فإذا أراد أن يركع يضع يده في القيام، وكذلك أيضًا في الجلوس. إلخ؛ لأن البدل له حكم المبدل.

وأيضا: حديث أبي بردة وظليمه لما ذبح أضحيته قبل الصلاة أمره النبي عليه أن يذبح مكانها أخرى أضحية أن يذبح مكانها أخرى بدلًا عن الأولى تتوفر فيها شروط الأضحية الشرعية.

والتيمم كما قال تعالى: ﴿فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا﴾، بدل له حكم المبدل وهو الماء، فالماء لا يشترط للوضوء به دخول الوقت، كذلك التيمم لا يشترط على الصحيح للطهارة به دخول الوقت فيصح أن يتطهر به، ولو قبل الوقت؛ لأن البدل له حكم المبدل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩٥)، ومسلم (١٩٦١).

وكذلك إذا خرج الوقت لا تبطل طهارة الماء، وكذلك طهارة التيمم لا تبطل بخروج الوقت، وإذا توضأ يصلي به أي عبادة، وكذلك إذا تيمم لأي عبادة فإنه يصلى بهذا التيمم أي عبادة.

وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه استباح تلك العبادة فلا يستبيح إلا مثلها ودونها ولا يستبيح أعلاها، فهذا خلاف الصواب، بل البدل له حكم المبدل.

وكذلك الوقف إذا بيع فالبدل له حكم المبدل، فنبدل الأول بمثله أو أصلح، فإذا كان مسجدًا نشتري مسجدًا مثله أو أصلح منه، ويكون وقفًا بمجرد الشراء، ويصرف رَيعه كما يصرف رَيع الأول فالبدل له حكم المبدل.

وأيضًا الأضحية: إنسان اشترى أضحية وعيّنها ثم تلفت بتعد، أو تفريط فإنه يشتري أضحية مثل تلك الأضحية السابقة وعلى هذا فقس.

#### مسألة: هل يستوي البدل والمبدل في الأجر؟

ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله: إلى أنهما لا يستويان في الأجر ولو كان البدل مثل المبدل منه في الأجر لم يكن هناك فرق بين فعل البدل والمبدل منه، ولم يكن شرط فعل البدل فقد المبدل منه، فيُفهم منه أنهما لا يستويان فلا يُجعل التيمم كالوضوء، فالوضوء أفضل، ولا يُجعل الصوم كالعتق فالعتق أفضل؛ لأن نفعه متعد، ويترتب عليه تحرير رقبة مسلمة، وكذلك في أنواع المبدلات، وهذا ذكره الزركشي عن العز بن عبد السلام لكن يقال: إن في هذا تفصيلًا:

وأنه في بعض المواضع يكون كما سبق، وفي بعض المواضع قد يكون البدل مثل المبدل في حال العذر والمشقة، فإذا لم يستطع الوضوء لمرضه، أو لفقد الماء فقد جاءت السنة أنه يكتب له أجر من توضأ.

قال على العبد، أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا قال على الله عمل مقيمًا

صحيحًا»(۱).

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي أن النبي يك كان في غزاة فقال: «إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض»(٢).

قوله: «ورب مفضول يكون أفضلا»: هذه القاعدة الثانية، الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، ويدل لهذا: قوله على فيما يرويه عن ربه على الحديث القدسي «وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»(۳)، فالفرائض أفضل من السنن كما في الحديث القدسي، لكن قد توجد مصالح تجعل المفضول أفضل من الفاضل، ولذلك أمثلة:

المثال الأول، قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن قد يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن إذا كان مشروعًا في محله، أو زمنه، أو حاله فمثلًا دبر الصلاة السنة أن يذكر الله رائل مع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، ولكن لما كان مشروعًا في هذه الحال كان أفضل.

المثال الثاني، صلاة السنة في وقتها أفضل، لكن قد تتعلق مصالح يؤخر الإنسان فيها صلاة السنة حتى لو خرج الوقت مثل ما فعل النبي على سنة عندما شغله وفد عبد القيس في تعلم أمور الإسلام فأخر النبي على سنة الظهر البعدية إلى دخول وقت العصر (٤)، فكون النبي على يفعلها في وقتها هذا هو الفاضل، وكونه يفعلها بعد الوقت، هذا مفضول، بل لا تصح بعد الوقت إذا كان عمدًا بلا عذر، لكن لما كان يترتب على التأخير مصالح كان المفضول هنا أفضل من الفاضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (١٩١١)، وأخرجه البخاري رقم (٢٨٣٩) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (١٢٣٣) ومسلم رقم (٨٣٤)، وفيه قال ﷺ: «**يا بنـت أبـي أميـة** =

المثال الثالث: صلاة الجماعة الأفضل أن تكون في المسجد، بل هذا هو الواجب، وفعلها في البيت مفضول، فإذا كان يترتب على فعلها في البيت مصلحة فلا بأس، فلو أنه إذا خرج إلى المسجد لم يصل أناس في البيت بأن يتركوا الصلاة بالكلية، وإذا جلس صلوا فكونه يجلس ويصلي معهم أفضل من كونه يخرج إلى المسجد.. إلخ.

المثال الدابع، الإسرار بالصدقة أفضل، والجهر مفضول، لكن إذا ترتب على ذلك مصلحة؛ كأن يقتدي الناس به.. إلخ فالجهر في هذه الحال أفضل من الإسرار (١٠).

## \*\*\*

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم عند قول الناظم كِللهُ: «وخذ بعالى الفاضلين لا تخف» البيت رقم (٣٠).

٨٦. كُلُ استِدَامَةٍ فأقوى مِنْ بَدَا فِي مِثْلِ طِيبٍ مُحْرِمٍ ذَا قَدْ بَدَا قوله: «استدامة»: يقال: دام الشيء دوْمًا، ودوامًا ثبت، والاستدامة: طلب دوام الشيء، وثبوته.

وهذه القاعدة يُعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: «الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفع».

ودليل هذه القاعدة حديث عائشة وهو محرم (۱) ، فالمحرم ممنوع ابتداء المسك في مَفارِق رسول الله على وهو محرم (۱) ، فالمحرم ممنوع ابتداء من الطيب لحديث ابن عباس ولي الذي وقصته راحلته قال الحيد المخطوه، ولا تمسوه بطيب (۲) ، ومشروع له قبل الإحرام ، لكن استدامة هذا الطيب جائزة بعد الإحرام ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، لا نقول له: إذا تطيبت في رأسك ووجهك قبل الإحرام يجب عليك أن تغسله بل لا بأس أن تستديمه ، وفي حديث عائشة ولي قالت: «كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله الله الله الله المسك في مفارق رسول الله المسك المس

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: المحرم ليس له أن يتزوج لحديث عثمان ولل النبي على ذلك أيضًا: المحرم ولا يُنكح ولا يُخطُبُ (٣)، فهو ممنوع من الزواج لكن له أن يُراجع زوجته التي طلقها فهذا لا بأس به؛ لأن المراجعة هنا استبقاء «استدامة» للنكاح وليس ابتداء للنكاح فالاستدامة أقوى من الابتداء.

كذلك المحرم: ممنوع أن يصيد صيدًا ابتداء، لكن لو أحرم وعنده غزالة قد صادها قبل أن يحرم، ثم أحرم والغزالة هذه في ملكه، فإنه لا يجب عليه أن يُطْلِق هذه الغزالة مع أنه ابتداءً ممنوع من الصيد مادام أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۵۳۸)، ومسلم رقم (۱۱۹۰)..

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۰۹). (۳) أخرجه مسلم رقم (۱٤٠۹).

محرم، لكن كونه يستديم الصيد لا بأس بذلك؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

ومن الأمثلة: ذكر العلماء رحمهم الله أن الولي له أن يمنع موليّته من زوج فيه بعض العيوب، فيمنع موليّته من الزوج المجنون، أو المجذوم، أو الأبرص، لكن لو تزوجت المرأة رجلًا عاقلًا ثم جُن فإن الولي لا يملك أن يُجبرها على فسخ النكاح؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.



٨٨. وكلَّ مَعلوم وجُودًا أو عَدَمْ فالأَصْلُ أَنْ يَبْقَى على ما قد عُلِمْ هذه القاعدة تقدمت (١) تحت قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وذكرنا هذه القاعدة والقواعد المترتبة عليها، فيقول كِلَّهُ: كل معلوم وجوده، أو عدمه الأصل بقاؤه، ودليل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد هيه أن النبي عي لما شكى إليه الرجل يُخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فقال على «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (٢) هذا يدل على أن الأصل بقاء الطهارة المعلومة، فإذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه وشك هل أحدث أو لم يحدث أو لم يحدث أو بقاء الطهارة ترفع الحدث أو بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث ثم شك هل وقع منه طهارة ترفع الحدث أو لم تقع؟ فالأصل بقاء الحدث.

وكذلك لو شك هل وقف بيته، فالأصل عدم الوقف، وكذلك لو شك هل باع؟ الأصل عدم البيع.

ولو شك في طلاق زوجته هل قال: أنت طالق أو قال: أنت طاهر؟ فالأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق.

ولو شك في العدد هل طلق زوجته طلقتين، أو ثلاثًا؟ فالأصل بقاء النكاح وأنه طلقها طلقتين.



<sup>(</sup>١) انظر ص (٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۷)، ومسلم (۳٦۱).

٨٨. والنَّفْيُ للوُجُودِ ثُمَّ الصِّحة ثُمَّ الكَمَالِ فَارْعَيَنَّ الرُتْبَةُ النَّفي الداخل على المسميات الشرعية له ثلاث مراتب:

يكون للوجود، إن لم تمكن هذه المرتبة فإنه للصحة، ثم بعد ذلك للكمال، إن وجد الصارف.

فالمرتبة الأولى للوجود إذا لم تمكن هذه المرتبة فالنفي للصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل يصرف هذا النفي إلى الكمال وأنه ليس نفيًا للصحة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ: "من قال إن النفي للكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يُذم صاحبه فقد صدق، وإن أراد الكمال المستحب فلم يقع في كلام الله ولا كلام رسوله على ذلك ولا يجوز أن يقع». فإذا قلت: لا خالق إلا الله فالنفي هنا للوجود، يعني ليس هناك خالق موجود غير الله كلا وإذا قلت: لا صلاة إلا بوضوء، الصلاة الآن موجودة فنقول: النفي هنا للصحة هذا الأصل إلا إذا وجد صارف ولم يوجد صارف.

وقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (١) النفي هنا للصحة، وأن النكاح لا يصح إلا بولي إلا إذا وجد صارف ولم يوجد الصارف.

وقوله على حديث عائشة والله على صحيح مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (٢)، فالنفي هنا ليس للصحة، وإنما هو للكمال لوجود الصارف، وهو أن هذه الصلاة اكتملت شروطها وواجباتها، وأركانها، لكن لما وجد شيء يشوّش على الإنسان فالنفي هنا للكمال، فالكمال أن يمتنع الإنسان عن كل ما يشوش عليه صلاته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (۲۰۸۵) والترمذي رقم (۱۱۰۱) وابن ماجه رقم (۱۸۸۱)، وصححه علي بن المديني وابن معين وابن حبان والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن عدى وابن الجوزي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۰).

أما إذا كان هذا التشويش يؤدي إلى الإخلال بشرط، أو ركن كالطمأنينة فالنفي يبقى على أصله وهو أنه نفي للصحة.

كذلك قوله على: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»(۱)، نقول: النفي هنا للصحة؛ لأن الصلاة وجدت فلا يمكن أن يكون للوجود، فمن صلى خلف الصف فصلاته غير صحيحة لقوله على: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» إلا إذا وجد صارف وذلك فيما إذا كان الصف مكتملًا، فإن النفي لا يكون للصحة.

## \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۸/۶) وأبو داود رقم (۲۸۲) والترمذي رقم (۲۳۱) وابن حبان (۳/۳۱) وفي الباب عن علي بن شيبان أخرجه أحمد (۲۳/۶) وابن ماجه (۱۰۰۳) وحسن هذا الحديث الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والبوصيري، وقال ابن رجب: «رواته كلهم ثقات»، وأخذ به ابن معين وعمل به.

٨٩. وَالأَصْلُ في القَيْدِ احترازٌ وَيَقِلْ لِغَيْرِهِ كَكَشفِ تَعْليلٍ جُهِلْ أَفاد المؤلف: أن الأصل في القيود التي تأتي في الأدلة الشرعية أنها للاحتراز والتقييد، وليست للتعليل وعلى هذا نقول: القيود التي تأتي في الأدلة الشرعية تنقسم قسمين:

القسم الأول: للاحتراز، والتقييد، وهذا هو الأصل.

القسم الثاني: للتعليل، وهذا قليل.

مثال ما كان قيدًا واحترازًا: قوله تعالى: ﴿وَرَبّيهُ كُمُ الّتِي وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النِّسَاء: ٢٣]، فذكر الله وَ قَلْ قيدًا للاحتراز والشرط وعلى هذا الربيبة بنت الزوجة إن كنت دخلت بأمها فإنها تحرم عليك، أما إذا لم تكن دخلت بأمها فإنها حلال لك، فلك أن تتزوج هذه الربيبة فهذا قيد احتراز، يعني ما تحرم الربيبة حتى تدخل بأمها، أما لو خلوت بالأم ما حرمت عليك، ولو استمتعت بالأم ما حرمت عليك، لا تحرم بنت الزوجة ولا بنات أبنائها ولا بنات بناتها إلا بوطء الزوجة الأم، أما قوله تعالى: ﴿أَلَتِي فِي حُجُورِكُم ﴾، فهذا ليس شرطًا وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله فالربيبة تحرم عليك، سواء أكانت في حجرك، أم لم تكن في حجرك.

والحليل على خلك أن الله على فصل في شرط وترك التفصيل في شرط آخر فقال تعالى: ﴿وَرَبَيْهِكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُم بِهِنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمُ مَّ وترك التفصيل في قوله تعالى: ﴿فِي حُجُورِكُم ﴾ فدل على أن هذا القيد ليس للاحتراز ، وإنما هو للتعليل ، والإشارة إلى الحكمة ؛ لأن المعنى أنها في حجرك فكأنها بنتك ، فكيف تتزوجها! ؟ وأيضًا قيد الحجر قيد أغلبي ، وما كان قيدًا أغلبيًا لا مفهوم له.

ومن الأمثلة على القسم الثاني وهو التعليل: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ البَقَرَة: ٢١]، قوله: ﴿الذِي خَلَقَكُمُ ، هذا ليس شرطًا، وإنما هو لبيان العلة؛ لأن الله عَلَى هو الذي خلقكم فاعبدوه قال العلماء رحمهم الله: يُستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فكما أنك تقر بأن الله عَلَى هو الخالق الرازق المدبر.. إلخ فهو الذي يستحق العبادة.

ومن الأمثلة على خلك، قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحِيبُواً مِنْ [الأنفَال: ٢٤]، فقوله: ﴿ لِمَا يُحِيبُواْ لِللّهُ هَذَا القيد للتعليل أي أن النبي عَلَيْ لا يدعونا إلا لما يحيينا، وليس قيدًا يخرج ما إذا دعانا لغير ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يدعونا الرسول عَلَيْ إلا لما يحيينا.



٩٠. وَإِنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ فَارْجِعَا لِغَالِبِ الظَّنِّ تكنْ مُتَّبِعَا إِذَا تعذر اليقين فإننا نرجع لغالب الظن، عندنا ظن، وعلم، وجهل بسيط، وجهل مركب، وشك، ووهم:

فالعلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه.

والجهل البسيط: هو عدم الإدراك بالكلية.

والجهل المركب: هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه.

والشك: التردد بين الأمرين، إذا ترجّع أحدهما فالراجع ظن، والمرجوح وهم، فإذا حصل للإنسان شك فإنه يرجع إلى الظن إذا تمكن من الظن، إذا لم يتمكن من الظن يبني على اليقين؛ أي: يأخذ بالأقل.

ودليل ذلك: حديث ابن مسعود على الشك في الصلاة أن النبي قال: «فليتحر الصواب»(١)، يعني ينظر إذا غلب على ظنه شيء فإنه يأخذ به، فإذا شككت في الصلاة هل صليت ثلاثًا أو أربعًا وترجح عندك أنها ثلاث فاجعلها ثلاثًا، أو ترجح عندك أنها أربع فاجعلها أربعًا، فإذا لم يترجح عندك شيء تأخذ بالأقل وهو اليقين.

إذا شككت في أشواط الطواف هل هي ستة أو سبعة؟ ترجع للظن، غلب على ظنك أنها سبعة اجعلها سبعة، أو غلب على ظنك أنها ستة اجعلها ستة، أو شككت في أشواط السعي، أو في عدد حصيات رمي الجمار.. إلخ. وعلى هذا نقول: إذا شك الإنسان فإن شكه ينقسم إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٤٠١)، ومسلم رقم (٥٧٢).

أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه"(١).

القسم الثاني: أن لا يترجح عنده شيء فيأخذ بالأقل؛ لحديث أبي سعيد ضلي الله في صحيح مسلم أن النبي الله قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِكم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن»(٢).

ومن الأمثلة على خلك: إذا شك الصائم في غروب الشمس نقول: إذا ظننت أن الشمس غربت فأفطر، وإلا فالأصل بقاء النهار فلا تفطر؛ لأنه اليقين.

وإذا شككت في دخول الوقت، فالأصل عدم دخوله، لكن إذا ظننت أن الوقت قد دخل فصلً، وإن شككت ولم يترجح عندك شيء فنقول: انتظر حتى تظن أن الوقت قد دخل.

ومن ذلك إذا شك في عدد الركعات، أو أشواط الطواف، أو السعي ونحو ذلك، فيأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين، وهذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كَلْشُهُ، أما المشهور عند الحنابلة رحمهم الله: هو الأخذ بالأقل مطلقًا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۲)، ومسلم (۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٥٧١).

٩١. وكل ما لأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه هذه القاعدة في القرعة.

والقرعة في اللغة: السُّهْمة والنصيب.

أما في الاصطلاح: فهو ما يستعمل لتمييز النصيب، أو الحق من بين أمثاله.

والقرعة طريق من طرق فصل الخصومات، وتمييز الأنصباء والحقوق، وقد دل عليها القرآن والسنة.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عِمرَان: ٤٤]، قال ابن عباس ﴿ الْقَيْلَ: «اقترعوا فجرت الأقلام مع الْجِرْيَةِ وعَال قلم زكريا الجِرْيَة فَكَفَلَها زكريا»(١).

وقوله تعالى عن يونس على: ﴿فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَّحَضِينَ ﴿ اللهِ الطَّافَاتِ: ١٤١] ووردت القرعة في السنة في ستة مواضع من ذلك حديث أبي هريرة ولله أن النبي على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»(٢).

وأيضا حديث عائشة رَقِينًا في الصحيحين «أن النبي رَقِينَ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه». (٣)

وفي صحيح مسلم «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند وفاته فأمر النبي وفي أن يُقرَع بينهم فأرق اثنين وأعتق أربعة». (٤)

وسعد بن أبي وقاص رضي «أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بصيغة الجزم، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات ووصله ابن جرير في تفسيره (۳/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٦١٥)، ومسلم رقم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٢٥٩٣)، ومسلم رقم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) علقه البخاري في صحيحه في باب الاستهام في الأذان بصيغة التمريض، وقد رواه

ولأن القرعة تحل الإشكال، وتحسم النزاع، وتدفع داء التشهي، وما قيل: إنها نوع من القمار فهو قول غير صحيح ولا يصح، بل هي أعظم ما يُطيَّبُ به النفوس، وهذا من محاسن الشرع.

والقرعة هي لفصل الخصومات، تارة تكون مباحة، وتارة تكون محرمة، فتكون مباحة في مواضع، وابن رجب كِلَّلُهُ حصر المواضع التي ذكر العلماء رحمهم الله أن القرعة تستعمل فيها، كالأذان والإمامة، وولاية النكاح.. إلخ، والقرعة تستخدم في مواضع:

الموضع الأول: تستخدم لتمييز المستحِق المبهم ابتداءً.

مثال ذلك القَسْم بين الزوجات، رجل زُفَّ إليه زوجتان جميعًا أيهما يبدأ بالقَسْم لها؟ فكل من الزوجتين مستحقة للقَسْم ابتداءً، وهذا الاستحقاق مبهم فتُجرى القرعة بينهما.

مثال آخر رجل أوصى بعتق ستة أعبد له، والثلث اثنان، فهل نخرج زيدًا وبكرًا، أو عمرًا وصالحًا، أو محمدًا وإبراهيم.. إلخ، فنجري بينهما القرعة.

الموضع الثاني: التزاحم في الاختصاصات، فإذا سبق اثنان إلى مختص من المختصات مثل مكان البيع، أو مكان الشراء، أو مكان الجلوس، أو مواقف السيارات، كل منهما سبق إلى هذا المحل في وقت واحد ولا يتسع لهم، فنجري القرعة بينهما.

وكذلك أماكن الإقراء، والإفتاء، والتدريس كعالمين سبقا إلى مسجد للتدريس فيه، أو للإفتاء، أو نحو ذلك فإننا نجري القرعة بينهما.

الموضع الثالث: التزاحم في الولايات، مثلُ: ولاية النكاح، إذا كان عندنا أخوان شقيقان كل منهما له أن يعقد، أو عمَّان شقيقان كل منهما

البيهقي في السنن الكبرى (١/٤٢٩) وهو منقطع قاله ابن رجب وابن حجر. ووصله
 الطبري في تاريخه واحتج به الإمام أحمد.

له أن يعقد، أو ابنا أخ كل منهما له أن يعقد، رتبتهما واحدة، حتى لو كان أحدهما كبيرًا والآخر صغيرًا، فإن رتبتهما واحدة، فنجري القرعة بينهما إلا إذا عينت المرأة واحدًا فإنه يتعين، وإذا لم يتعين وتشاحا نجري القرعة بينهما.

ومثل ذلك الأذان إذا تزاحما عليه، وكل واحد منهما توفرت فيه الصفات الشرعية، وكذلك في الإمامة إذا تشاحا وتوفرت الصفات الشرعية في كل منهما فإننا نجري القرعة بينهما.

الموضع الرابع: تمييز المستحِق المعيَّن عند اشتباهه بغيره، فرق بين الموضع الأول، وهذا الموضع، فالموضع الأول المستحِق مبهم، لكن في هذا الموضع المستحِق معيَّن معروف، ولكن اشتبه بغيره.

مثال ذلك، رجل طلق إحدى زوجتيه ثم الْتبس عليه أيهما طلق الصغيرة أم الكبيرة؟ فإننا نجري القرعة.

المثال الثاني، اعتق أحد رقيقيه ولا يدري أيهما أعتق؟ فإننا نجري القرعة.

المثال الثالث زوّج وليّان هذه المرأة، يعني لها أخوان الكبير زوجها لعمرو، والصغير زوجها لزيد لا ندري أي العقدين السابق فإنا نرجع إلى القرعة.

المثال الدابع، إذا وصف اللقطة اثنان، فنجري القرعة بينهما.

الموضع الخامس: بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة؛ كأن تكون السهام مختلفة، وقيمة أجزاء المقسوم متساوية.

مثال ذلك: ثلاثة يملكون أرضًا هذا له النصف، وهذا له الثلث، وهذا له الثلث، وهذا له الشلف نجري القرعة وهذا له السدس نجعلها ستة أسهم بقدر أقلها، ثم بعد ذلك نجري القرعة فصاحب النصف يخرج يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب السدس يأخذ سهمين، وكذلك إذا كانت السهام متساوية

وقيمة أجزاء المقسوم مختلفة، كأرض بين ستة أشخاص لكل واحد سدس، فتعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يقرع بينهم. فهذه المواضع الخمسة تستخدم فيها القرعة.

وعندنا موضعان لا تستخدم فيهما القرعة واستخدام القرعة فيهما من قبيل المحرم:

الموضع الأول: إذا تعينت المصلحة، فلا يجوز أن نجري القرعة هنا.

الموضع الثاني: إذا ظهر الحق فإن المستحق يأخذ حقه ولا يجوز إجراء القرعة؛ لأنه يكون من الميسر ويكون فيه مخاطرة.

مثال ذلك، عرفنا المرأة المطلقة فلا يجوز أن نجري القرعة، أو عرفنا الرقيق الذي أعتق عندما اشتبه بغيره فلا يجوز أن نجري القرعة، أو أن الشريكين زيدًا وعمرًا هذا له نصف الربح، وهذا له نصف الربح، ثم بعد ذلك قالوا: نضرب القرعة ومن خرجت له القرعة يأخذ ثلاثة الأرباع، والآخر يأخذ الربع، فلا يجوز ضرب القرعة؛ لأن صاحب الحق واضح كل يأخذ نصيبه.

مسألة: كيفية القرعة: تقدم لنا في القواعد أن ما جاء مطلقًا على لسان الشارع، ولم يقيده بشيء نرجع في تقييده إلى العرف، وعلى هذا فبأي شيء حصلت القرعة، فإننا نأخذ به: سواء بكتابة أوراق، كأنْ تشتبه المطلقات، فيكتب المطلقة كذا، والمطلقة كذا ثم تؤخذ القرعة، أم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٦٧٣).

بإلقاء حجارة أم غير ذلك. المهم أنه ليس لها طريقة معينة، بل الشارع أطلقها، فنرجع في ذلك إلى العرف فكل ما يميز بين المشتبهات فإننا نصير إليه.



97. وكلُّ مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيءَ علَى وجْهِ مُحَرَّمٍ فَمَنْعُه جَلا على قوله: «جلا»: أي وضح، وظهر.

هذه قاعدة: «من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومعنى هذه القاعدة: أن من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئًا، وعوقب بنقيض قصده.

ودليل هذه القاعدة أدلة سد الذرائع مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُوا اللَّهِ عَلَيْ مِثْلُ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُوا اللَّهِ عَلَيْ عِلْمِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ عَلْمِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوا أَوْ اللَّهُ عَلَى الْمُوا أَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَ

وقوله ﷺ: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»(١).

فهذه الأدلة تدل على قاعدة سد الذرائع؛ ولأن في استعجال الشيء قبل أوانه تقديمًا لما أخره الله تعالى؛ ولأن فيه إضرارًا بالآخرين.

قال ابن القيم كَثْلَتُهُ: «وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده».

«فمن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» معاقبة له بنقيض قصده، وهذه القاعدة يدخل تحتها أمثلة منها:

المثال الأول، قوله ﷺ: «لا يرث القاتل شيئًا» (٢)، والحديث فيه ضعف، فمن قتل مورثه عمدًا فلا يرثه معاقبة له بنقيض قصده؛ لأنه تعجل الشيء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧٣)، ومسلم رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٦٤)، والنسائي في الكبرى رقم (٦٣٦٧)، والدارقطني (٩٦/٤)، وضعفه النسائي وابن القطان وابن عبد الهادي.



قبل أوانه، فعوقب بحرمانه.

#### مسألة: من هو القاتل الذي يرث، والذي لا يرث؟

هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله ليس هذا موضع بسطه.

المثال الثاني: الموصى له إذا قتل الموصِي عمدًا فإنه لا يستحق شيئًا عقوبة له بنقيض قصده، تعجل الوصية قبل أوانها فعوقب بحرمانه.

المثال الثالث: المُدَبَّر وهو الرقيق الذي عَلَق سيده عتقه بموته، فإذا قتل المُدَبَّر سيده، فإنه لا يعتق معاقبة له بنقيض قصده.

المثال الدابع، من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا، كشرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يحرمها في الآخرة عقوبة له، ولهذا قال النبي ﷺ: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»(١).

المثال الخامس، من خَبَّبَ امرأة على زوجها، يعني أفسد بين الزوجين؛ لكى يتزوج هذه المرأة، فإنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده.. وهكذا.

تنبيه: القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية كما نص على ذلك ابن تيمية كلله في «مجموع الفتاوى» فإن هناك من الأمور ما لو عاجله المرء قبل وقته لحرمه.

## \*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (٥٥٧٥)، ومسلم رقم (٢٠٠٣) وفي لفظ: «إلا أن يتوب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٥٨٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٧٣).

٩٣. وَضَاعِفِ الغُرْمَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ عُقُوبةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ عُقُوبةٌ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَطَتْ ٩٤. لِمَانعٍ كسارقٍ مِنْ غيرِ مَا مُحَرَّزٍ وَمَنْ لِضَالٍ كَتَمَا

قوله: «**الغرم**»: هو ما يلزم أداؤه.

وقوله: «مُحَرَّز»: الجِرز: هو الموضع الحصين.

وقوله: «الضال» هو ما ضاع من البهائم خاصة.

هذه قاعدة: «العقوبة إذا سقطت لتخلف شرط، أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف».

ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد تَخَلَّلُهُ، أما على قول الجمهور فلا تضعيف.

ويدل لهذه القاعدة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص والنبي النبي أن النبي أن النبي عليه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة (۱) رواه أبو داود وابن ماجه.

يعني إذا أُخذ الثمر من الجرين فيه القطع؛ لأنه أخذه من حرزه، الثمر حرزه الجرين موضع التيبيس لكن إذا أُخذ من أكمامه لم يؤخذ من الحرز فقال عليه: «ففيه قيمته ومثله».

وأيضًا يدل لذلك أن عمر رضي أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة قيمتها مرتين (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٩٠)، والنسائي (٨/٤٥٩)، والترمذي رقم (١٢٨٩)، وابن ماجه رقم (٢٥٩٦)، وحسنه ابن الملقن وضعفه ابن القطان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٨/٢) وعبد الرزاق في المصنف (٢٣٨/١٠) والبيهقي (٢٧٨/٨) وضعفه ابن عبد البر وابن التركماني.

ويدل لذلك أيضًا أن عمر صلى جمع أقاربه وقال: «إن الناس ينظرون اليكم نظر الطير إلى اللحم فأيما امريء جنى أضعفت عليه العقوبة مرتين»(١) لئلا تسوِّل له نفسه أن يحتمي بسلطة الخليفة، ويتساهل بالجناية.

وهذه القاعدة: «أن العقوبة إذا سقطت يضاعف الغرم» لها صور:

الصورة الأولى: قال: «لمانع كسارق من غيرِما محرز..» يعني السارق إذا سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة لتخلف شرط القطع وهو كون السرقة من غير حرز، لكن تضاعف عليه قيمة المسروق فيجب عليه أن يأتي بالمسروق وقيمته فإن استهلك المسروق فإنه تجب عليه القيمة مرتين.

الصورة الثانية: قوله: «ومَن لضال كتما» أي: إذا كتم الإنسان الضالة كبهيمة الأنعام إذا ضلت، ثم بعد ذلك كتمها فإنه يُضاعف عليه الغرم مرتين.

مثال ذلك: إذا أخذ البعير وكتمه فإننا نضاعف عليه الغرم مرتين.

وأيضا هناك صور أخرى للسرقة إذا كانت من غير حرز هل يضاعف فيها الغرم؟ فالمشهور من المذهب أنهم يخصصون التي تضاعف فيها القيمة في ثلاثة أشياء:

الشيء الأول: الثمر.

الشيء الثاني: الكَثَر<sup>(٢)</sup>.

الشيء الثالث: الماشية؛ لأن هذا هو الذي ورد به النص، وليس في كل سرقة، وظاهر كلام المؤلف كَلَّلَهُ: أنه شامل لكل سرقة، وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة؛ فكل سرقة من غير حرز فإنها تضاعف فيها القيمة مرتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١/ ٣٤٣) وإسناد لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) الكَثَر: بفتحتين الجمار ويقال الطلع، المصباح المنير ص (٦٣٥).

الصورة الثالثة: من قَتَلَ ذميًا، فإن المسلم لا يُقتل بالذمي لتخلف شرط المكافأة، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئًا للمسلم، لكن إذا قتله عمدًا تضاعف عليه الدية مرتين، وهذا هو الوارد عن عمر رضي الله عن على النصف من دية المسلم.

وعند أبي حنيفة كَثِلَتْهُ: أن دية الذمي كدية المسلم في العمد، وفي الخطأ لا فرق.

الصورة الرابعة: الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني عندنا رجل عينه اليمنى عوراء، وعينه اليسرى صحيحة، جاء إلى شخص صحيح ففقاً عينه اليسرى، لو قلنا: يقتص منه، وفقأنا عينه اليسرى لأدى ذلك إلى ذهاب بصر الأعور كله، فقالوا: لا قصاص لكن تضاعف عليه الدية؛ لورود ذلك عن عمر رفي الم

وقال الإمام مالك كَلِّلَهُ: «إن شاء الصحيح أن يقتص، وإن شاء أخذ الدية كاملة».

وقال أبو حنيفة والشافعي، رحمهما الله: «إن شاء عفى، وإن شاء أخذ نصف الدية».

#### \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/٩٧).

90. وكلُّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ جُعِلْ كَمَيْتِهِ في حُكْمِهِ طُهْرًا وَحِلْ معنى هذه القاعدة: أن ما قطع من إنسان، أو حيوان، أو طير فحكمه طهارة وحلًا كميتته.

ودليل هذه القاعدة: حديث أبي واقد الليثي رضي أن النبي عَلَيْهُ قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» (١).

وعلى هذا نقول: ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والطهارة، ويدخل تحت ذلك أمثلة كثيرة:

المثال الأول، ما أبين من الإنسان فهو طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فإذا قُطِعَت يد رَجُلٍ كافر، أو مسلم فهذه اليد طاهرة؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته.

وبهذا يستدل بعض العلماء رحمهم الله على طهارة الدم الخارج من بقية بدن الإنسان دون الفرج؛ لأن ما أبين من حى فهو كميتته.

المثال الثاني: ما أبين من الشاة فهو كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة، فإذا قُطِعَت رِجْل شاة فهذه الرِّجْل نجسة؛ لأن ميتة الشاة نجسة وحرام لا يجوز أكلها.

المثال الثالث: حيوان البحر مثل الحوت، فإذا قطعنا شيئًا منه فإنه حلال طاهر؛ لأن الحوت ميتته حلال، وطاهرة فما أبين منه فهو حلال طاهر.

المثال الدابع، ما لا نفس له سائلة. يعني الذي إذا قُتل لا يخرج منه دم يسيل مثل الجراد، والجعل، والعقرب.. إلخ فما أبين مما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر؛ لأن ميتته طاهرة وعلى هذا فقس.

### وهل هي حلال أو حرام؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵)، وأبو داود رقم (۲۸۵۸) والترمذي رقم (۱٤۸۰)، وصوب أبو زرعة والدارقطني إرساله.

ويستثني العلماء رحمهم الله من هذه القاعدة «ما أُبين من حي فهو كميتته» مسألتين:

المسألة الأولى: المسك وفأرته، وفأرته «يعني وعاؤه» والمسك: دم ينزل من الغزال، فهناك غزلان يُقال لها غزلان المسك، يُحبس عنها الطعام، ثم بعد ذلك تُجرى هذه الغزلان، فإذا جرت نزل من عند السرة دم يُربط بخيط قوي، ثم بعد ذلك ينْحلّ بعد فترة بسبب شدة الربط مع جلدة الغزال التي هي وعاء هذا المسك فينقلب هذا الدم إلى مسك «طِيْب» والقاعدة: «ما أُبين من حي فهو كميتته» الغزال ميتته نجسة وحرام لا تؤكل، لكن استثنوا من ذلك هذا الدم الذي يخرج من الغزال وفأرته، فهذا الدم الذي ينقلب مسكًا ووعاؤه يكون طاهرًا.

المسألة الثانية: الطريدة، والطريدة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مطرودة وذلك؛ كأن تندّ بهمية من بهائم الأنعام فيلحقونها ويضربونها بالسيوف ونحو ذلك حتى يُقطعوها فإذا قَطَّعُوها فما أبين من هذه الطريدة التي قَطَّعوها وقتلوها فهو حلال طاهر؛ لورود ذلك عن الصحابة على التي قَطَّعوها وقتلوها فهو حلال طاهر؛ لورود ذلك عن الصحابة



العقد الثمين

٩٦. وكانَ تَأْتِي للدَّوَام غالبًا وليس ذا بِلازِم مُصَاحِبًا يعني ما يرد في الحديث كان رسول الله ﷺ يفعل، أو كان يقرأ..

يقول المؤلف كَثِلَّهُ: تأتي للدوام غالبًا وليس لازمًا، وعلى هذا نقول: «كان» الواردة في الأدلة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تأتي للدوام دائمًا، وهذا قليل، ومن ذلك ما جاء في الحديث «كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته بالتكبير» (١)، وأيضًا حديث عائشة رضي الصحيحين «كان النبي رضي الله عليه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله "(٢)، يعني يَسْتَحْسِن النبي ﷺ التيمن، فهذه للدوام دائمًا.

القسم الثاني: أن تأتي للغالب ليس للدائم وهذا هو الكثير، ومن ذلك حديث عائشة رضي قالت: «ما كان رسول الله على يزيد في رمضان، ولا غیره علی إحدی عشرة رکعة $^{(r)}$ .

هذا هو الغالب وربما زاد وربما نقص، لكن هذا خلاف الغالب، ومن ذلك: حديث جابر بن سمرة في أن النبي على «كان يقرأ في الظهر، والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق»(٤) هذا هو الغالب أنه كان يقرأ بأواسط المفصّل (٥) وربما أطال النبي ﷺ في الظهر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٤٩٣) وأعل هذا الحديث بأن مسلمًا أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة ففيه انقطاع كما أن مسلمًا كَلَّلْهُ أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري رقم (۱٦٨) ومسلم (٢٦٨).

أخرجه البخاري (١١٤٧) رواه مسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود رقم (٨٠٥)، والترمذي رقم (٣٠٧)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٣٧) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) قال شيخنا حفظه الله أواسط المفصل تبدأ من سورة النبأ إلى سورة الضحى.

وهكذا.

القسم الثالث: أن تأتي لغير الغالب، وهذا قليل من ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي على «كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية فليس غالبًا أن النبي على كان يقرأ بسبح والغاشية وأيضًا ورد في صحيح مسلم أن النبي على «كان يقرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة» (٢)، فتارة يقرأ بهذا، وتارة يقرأ بهذا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم (۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٨٧٩).

90. وإنْ يُضَفْ جَمعٌ وَمُفردٌ يَعُمْ والشَّرطُ والموصُولُ ذا له انحتَم قوله: «انحتم»: انحتم الأمر: وجب وجوبًا لا يمكن إسقاطه. هنا شرع المؤلف كَلَّلَهُ في بيان شيء من صيغ العموم وهذه المسائل يبحثها الأصوليون رحمهم الله في مباحث العام.

والعام لغة: الشامل.

وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

والأصل: العمل بالعام حتى يرد المخصّص كما تقدم لنا في دليل الاستصحاب، وأشار المؤلف كَلْلله إلى شيء من صيغ العموم.

وقوله: «وإن يضف جمع ومفرد يعم»: أي من صيغ العموم: المفرد المضاف، وبهذا قطع الموفق في الروضة، وجزم به ابن القيم في إعلام الموقعين.

وكذلك الجمع المضاف.

مثال الجمع المحاف، قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آؤلَكِكُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومثاله في المفود قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحُصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤] «نعمة» مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، فيشمل كل نعم الله عَلَى الدينية، والدنيوية.

وتظهر فائدة بيان هذا: أنه يُحتاج إليه في ألفاظ الموقفين، والموصين، وألفاظ الفسوخ، ونحو ذلك.

مثال ذلك: لو قال: رقيقي حر، هذا مفرد مضاف يعم كل الأرقاء فيعتق عليه جميع الأرقاء.

لو قال مثلا: زوجتي طالق نقول: كل الزوجات طلقن عليك؛ لأن هذا مفرد مضاف، فيشمل كل الزوجات، وكذلك لو قال: بيتي وقف فيشمل جميع بيوته.. إلخ.

قوله: «والشرط والموصول»: أيضًا من صيغ العموم الأسماء المبهمة، يدخل في ذلك أسماء الشرط، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام فهذه كلها تدل على العموم.

مثال اسم الشرط: قوله تعالى: ﴿مَّنَ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ ﴾ [فُصّلَت: ٤٦] «من» اسم شرط يشمل كل من عمل صالحًا.

قال العلائي كَثْلَثُهِ: اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن «مَنْ» إذا أتت بمعنى الشرطية، والجزاء فإنها تفيد العموم.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴿ [البَقَرَة: ١١٥] هذا عام يشمل أي جهة، وأيضًا مثل هذه الأشياء نستفيد منها كما قلنا في ألفاظ الموقفين، والموصين، وفي ألفاظ المعاملات، والتبرعات. إلخ.

فنفهم من ذلك أن المتلفظ بهذه الألفاظ أنه يحكم عليه بالعموم، وأنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.

وقوله: «والموصول»: أي أن اسم الموصول يدل على العموم.

ومن ذلك: قول النبي عَلَيْهُ في حديث أم سلمة وَ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (١)، «الذي يشرب» أيّ إنسان يشرب ذكرًا كان أو أنثى.. إلخ. هذا عام إلا إذا ورد ما يقتضي التخصيص.

وقول و بِهِ أُوْلَيْهِ هُوَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٤)، ومسلم رقم (٢٠٥٦).

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمُ سُبُلَنَا ﴾ [العَنكبوت: ٦٩] هذا يشمل كل من جاهد.. إلخ.

وكذلك أسماء الاستفهام تدل على العموم، مثل: من حضر من الطلاب؟

وأيضًا من ألفاظ العموم لفظ «كل» قال أبو المعالي الجويني كَالله في كتابه «البرهان»: «وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم» وقد صنف تقي الدين السبكي كَالله مصنفًا في «كل» ومشتقاتها، وأطال الكلام حولها، ولخصه العلائي كَالله في «تلقيح الفهوم» وهي تفيد العموم، سواء كانت مستقلة، أم مؤكّدة.

مستقلة نحو: قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُرْتِّ [آل عِمرَان: ١٨٥] ومؤكّدة نحو قولك: «اشتريت هذا البيت كله».

وكذلك ما يلحق «بكل» فإنها تدل على العموم مثل: «جميع، ومعشر، ومعاشر، وكافة، وعامة.. إلخ».

ومن ألفاظ العموم: اسم الجمع المعرف بالألف واللام مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عامة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلِغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمْ ٱلْحُلْمَ ﴾ [النُّور: ٥٩].

وكذلك من ألفاظ العموم: النكرات بعد النفي، والنهي، والاستفهام كما سيأتي في قول المؤلف كَثَلَتُهُ.



٩٨. مُنَكَّرٌ إِنْ بَعدَ إثباتٍ يَرِدْ فَمُطلقٌ ولِلعُمومِ إِنْ يَرِدْ
 ٩٩. مِنْ بَعدِ نَفْي نَهْي استفهامِ شَرْطٍ وَفي الإثبات للإنعامِ النكرات تنقسم قسمين:

القسم الأول: النكرة بعد الإثبات تدل على الإطلاق إلا إذا كانت للإنعام؛ أي: في مجال الامتنان، فإنها تدل على العموم.

والمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

مثال ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجَادلة: ٣]، هذا يشمل كل رقبة: صغيرة، أو كبيرة، مؤمنة، أو كافرة، ذكر، أو أنثى، سليمة من العيوب، أو معيبة.. إلخ.

فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء، لكن يتناول أمرًا واحدًا لا بعينه غير محدد.

وأيضًا من ذلك: لو قلت: «أكرم رجلًا»، هذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق.

القسم الثاني: أن ترد النكرة بعد النفي، أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط فإنها تدل على العموم.

إذا وردت النكرة في سياق النفي تدل على العموم.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ [الانفطار: ١٩] «لا تملك» هذا نفي، و «نفس» هذه نكرة تشمل كل نفس، فتدل على العموم؛ لأنها في سياق النفي.

وقوله: «لنفس»: أيضًا نكرة ثانية في سياق النفي فتدل على العموم، «شيئًا» نكرة ثالثة في سياق النفي فتدل على العموم وقوله تعالى: ﴿فَمَن فَيهِ كَ الْفَجَ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البَقَرة: ١٩٧]، فهنا نفى كل رفث، وكل فسوق، وكل جدال.

وقوله: «من بعد نفي نهي»: أيضا النكرة في سياق النهي تدل على العموم.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ ﴾ [القَصَص: ٨٨]، فيشمل كل إله.

والدليل على إفادة النكرة في سياق النهي العموم: أنها في الحقيقة بمعنى النفى فتأخذ حكمه.

قوله: «استفهام»: أيضًا النكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم، كقوله تعالى: ﴿ أَأَحِدُ في كَفُولُهُ تَعَلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مَريَم: ٦٥] وكقولك: ﴿ أَأْحِدُ في المسجد؟ » هذا يشمل كل أحد.

قوله: «شرط»: أيضًا النكرة في سياق الشرط تدل على العموم.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجُزَ بِهِ النّسَاء: ١٢٣]، ﴿سُوٓءٍ ﴾، هذه نكرة في سياق الشرط، يشمل كل سوء، فتفيد العموم وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ أَ ﴾ [فُصّلَت: ٤٦] وقول القائل: «من فاز فأعطه جائزة».

قوله: «وفي الإثبات للإنعام»: يعني إذا كانت النكرة في سياق الإثبات ليس في سياق نفي، ولا نهي، ولا شرط، ولا استفهام، فإنها تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم، إلا إذا كانت في معرض الامتنان، فإنها تدل على العموم.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرَمَّانٌ ﴿ الرَّحمٰن: ٢٦)، ﴿ فَكِهَةٌ ﴾ [يَس: ٥٧] هذه نكرة في سياق الإثبات، الأصل أنها تكون من باب الإطلاق، وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة فتدل على العموم. فنقول: قوله تعالى: ﴿فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُمَّانٌ ﴿ فَهُمَا شَامِلُ لَكُلُ فَاكِهَةً، ولكل نخل، ولكل رمان.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفَال: ١١]، فقوله: «ماء» هذا يشمل كل ماء؛ لأن هذه وردت في معرض الامتنان، فإذا كانت في معرض الامتنان وبيان النعمة حتى وإن كانت في سياق الإثبات، فإنها لا تكون من باب الإطلاق، وإنما تكون من باب العموم.



## ١٠٠. واعتبرِ العمومَ فِي نصَّ أُثِرْ أُمَّا خُصُوصُ سَبَبِ فَمَا اعْتُبِرْ

وأيضًا: آيات الظهار نقول بأنها عامة مع أن سبب الظهار خاص وهو مظاهرة أوس بن الصامت على من زوجته خولة بنت ثعلبة على المناه ومع ذلك الآيات عامة قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُنَ الْمَهَا اللهُ اللهُ وَوَرُورًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكًا مِن الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٠٦٣)، والنسائي (١٦٨/٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٦٣)، والحاكم (٢٨١/٢) وصححه الحاكم والذهبي وابن الملقن.

وقال ابن حجر في الفتح وهو أصح ما ورد في قصة المجادلة. وقال ابن حجر أيضًا في تغليق التعليق هذا حديث صحيح.

[المجَادلة: ٢]، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعلة في ذلك أن الشريعة عامة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ: «لا تنزل الشريعة لآحاد الناس، ليس هناك دليل في الشريعة وردت خصوصيته خصوصية عين».

مثال ذلك: في قصة سالم مولى أبي حذيفة و له له جاءت سهلة زوجة أبي حذيفة وذكرت أن سالما مولى أبي حذيفة كبر، وأنه يدخل عليها.. إلخ فقال النبي الهي «أرضعيه تحرمي عليه»(١) وهو رجل كبير. قال الجمهور: هذه الخصوصية خصوصية عين يعني أن هذه قضية عينية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة.

وقال شيخ الإسلام كَالله: «الخصوصية هنا ليست خصوصية عين، وإنما هي خصوصية وصف وحال، فكل من كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة رضي فإن رضاع الكبير ينتشر».

ومثل ذلك: قصة أبي بردة رضي عندما ذبح قبل الصلاة فقال له النبي ومثل ذلك: «شاتك شاة لحم»، فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقًا هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني فقال رسول الله فإن تجزي عن أحد بعدك» (٢) ليست هذه خصوصية عينية، وإنما هي خصوصية حالية وصفية، وعلى هذا فقس.

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).

الم يَكُنْ مُتَّصِفًا بِوَصْفِ يُفيدُ عِلَةً فَخُلَدْ بِالوَصْفِ سبق أَن قررنا أَن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن استثنى المؤلف رَخِلَتْهُ قال: «ما لم يكن متصفًا بوصف»: يعني أن العام إذا أورد على سبب متصف بصفة فإننا نعممه في حدود تلك الصفة.

ومن الأمثلة على ذلك، قوله على لما رأى رجلًا قد ظُلِّل عليه في السفر بسبب الصيام: «ليس من البر الصوم في السفر» (۱) السبب هنا خاص، وهو قصة ذلك الرجل الذي أصابته مشقة في السفر بسبب الصيام، ثم ظلل عليه، وازدحم الناس عليه فقال على: «ليس من البر الصوم في السفر» فهذا عام يشمل كل مسافر، ويشمل كل سفر، لكن هذا السبب ورد متصفًا بصفة وهي المشقة فقد لحقته مشقة ظاهرة، فمادام تلحق هذه المشقة الظاهرة فنقول: ليس من البر الصوم في السفر كحال هذا الشخص الذي لحقته مشقة، أما إذا كان لا تلحقه مشقة فإنه لا بأس أن يصوم بل يشرع، فإن النبي على ورد مقيدًا بصفة، وهي لحوق المشقة فليس أيناً فنقول: قول النبي على ورد مقيدًا بصفة، وهي لحوق المشقة فليس من البر الصيام في السفر (۱)

#### \* \*\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم (١٩٤٦)، ومسلم رقم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) صام في السفر كما في حديث أبي الدرداء رضي أخرجه البخاري رقم (١٩٤٥)، ومسلم رقم (١١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أفطر في السفر كما في حديث جابر بن عبد الله في أن رسول الله في خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب الحديث أخرجه مسلم رقم (١١١٤).

1.۲. وخَصِّصِ العامَّ بِخاصِ وَرَدَا كَقَيْدِ مُطلقٍ بِما قد قُيِّدَا الأصل كما أسلفنا أنه يُعمل بالعام على عمومه حتى يرد المخصص، فإذا ورد المخصص فإنه يصار إلى التخصيص.

والتخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. وقد قسم العلماء المخصصات إلى قسمين:

القسم الأول: المخصصات المنفصلة وهي: الحس، والعقل، والشرع، والإجماع، والقياس.

القسم الثاني: المخصصات المتصلة: وهي الاستثناء، والصفة، والشرط، والبدل، والغاية، ونمثل لكل واحد بمثال:

من أمثلة المخصصات المنفصلة: مثال الحس: قوله تعالى: ﴿ تُكَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥] قوله: «كل شيء» «شيء» نكرة تشمل كل شيء، لكن خصص الحس السموات، والأرض.

ومثال التخصيص بالعقل وقوعه في: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ اللَّهِ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

ومثال التخصيص بالإجماع: أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْتُهَ جَلْدَةٍ ﴾ [النّور: ٢]، مَخصّص بالإجماع على أن العبد يُجلد خمسين جلدة على النصف من الحر، ومستند هذا الإجماع هو القياس على الأمة، حيث ورد النص على أنها تجلد نصف ما على الحرة، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنّ فَإِنّ النّبَاء: ٢٥] أَيّرُ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ ﴾ [النّساء: ٢٥] فقاس العلماء العبد على الأمة، وأجمعوا على هذا القياس.

ومثال التخصيص بالقياس: قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل

عِمرَان: ٩٧] لم يبق على عمومه، حيث من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم فإنه يُقتص منه، ولو كان داخل الحرم، وخصصنا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس، حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوهُمْ فِيةً فَإِن قَنلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴿ [البَقَرَة: ١٩١].

ومثال التخصيص بالشرع: قوله عَلَيْ «فيما سقت السماء العُشر»(١).

هذا عام يشمل القليل والكثير خُصِّصَ ذلك بقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(٢).

ومن أمثلة المخصصات المتصلة: الصفة: قول النبي عَلَيْهُ: «من باع نخلًا مؤبَّرً» ((من باع مؤبَّرً) ((من نخل) المخطّ مؤبَّرً) ((مؤبرا) هذه صفة. لكن خُصِّصَ بقوله: «مؤبرا» هذه صفة.

ومن أمثلة المخصصات المتصلة: الاستثناء: كقوله على في حديث ابن عباس في: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فلا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه» فقال العباس في يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال النبي على: «إلا الإذخر»(٤).

وقوله: «كقيد مطلق بما قد قيدا»: المطلق سبق تعريفه (٥).

والمقيد: هو اللفظ المتناول لمعيَّن، أو غير معيَّن موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه.

أيضا الأصل العمل بالمطلق حتى يرد المقيّد فإذا ورد المقيد فإن المطلق يُقيَّد. من الأمثلة على ذلك: أن الله تعالى قال في كفارة الظهار

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (١٤٠٥) ومسلم رقم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (٣١٨٩)، ومسلم رقم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٢٩٧).

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، وقال في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢] ففي كفارة الظهار تحرير رقبة مطلقة وفي كفارة القتل قُيدت هذه الرقبة بالإيمان.

واعلم أنه إذا ورد مطلق ومقيّد فإن الحال لا يخلو من أربعة أقسام: القسم الأول: أن يتفق الحكم والسبب، فجمهور الأصوليين على أن المطلق يُحمل على المقيد.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ الْخِزيرِ النّحل: ١١٥]، وقوله تعالى في آية أخرى ﴿قُلْ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَّا مُعَرّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسَفُوحًا وَالانعام: ١٤٥] فقيد الدم هنا بكونه مسفوحًا فالحكم واحد وهو تحريم الدم، والسبب واحد وهو المضرة والأذى، فقالوا: يُحمل الدم المطلق على الدم المسفوح المقيد، وبعض العلماء قال: إن هذا القسم لا وجود له؛ لأنه إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يكون شيئًا واحدًا.

القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فجمهور الأصوليين على أنه يُحمل المطلق على المقيد.

مثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النِّسَاء: ٩٢] قيدها بالإيمان، وقال في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ الحكم واحد وهو إعتاق رقبة في كفارة، والسبب مختلف «ظهار، وقتل» فقالوا: يُحمل المطلق على المقيد وحينئذ المطلق في كفارة الظهار نحمله على المقيد في كفارة القتل، فنقول: يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة.

القسم الثالث: أن يتفق السبب ويختلف الحكم.

مثال ذلك: قال تعالى في الصيام في كفارة الظهار: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٤]، وقال في الإطعام في كفارة الظهار: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِكَنَا ﴾ السبب واحد في الإطعام وفي والصيام،

وهو الظهار، لكن الحكم هنا اختلف ففي الإطعام قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجَادلة: ٤] أطلق ولم يشترط التتابع، وفي الصيام اشترط الله تعالى التتابع قال تعالى: ﴿فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ [النِّسَاء: ٩٦] فلا نحمل هنا المطلق على المقيد فلا يجب التتابع في الإطعام. وعلى هذا لو أطعمت اليوم ثلاثين مسكينًا، وغدًا وبعد غد أطعمت ثلاثين مسكينًا صح ذلك.

القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب، فهنا لا يُحمل المطلق على المقيد.

من الأمثلة على ذلك كفارة اليمين قال تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي الْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُم الْأَيْمَنَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ كَسُوتُهُم أَوْ تَعَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المَائدة: ٨٩]، قال بعد ذلك ﴿فَن لَمْ يَجِد فَصِيام ثَلاثة أَيَامٍ ﴾ [البَقرة: ١٩٦] وفي قراءة: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» فهنا قيد صيام كفارة اليمين بالتتابع.

وقال تعالى في كفارة الظهار: ﴿ فَإَلَمْ عَامُ سِتِينَ مِسْكِ نَأَ ﴾ السبب هنا مختلف يمين وظهار، والحكم أيضًا مختلف، فلا نحمل الإطعام المطلق الوارد في كفارة اليمين.



مِنَ العُمُومِ فالعُمُومِ أَمْضِ مِنَ العُمُومِ فالعُمُومِ أَمْضِ هذه قاعدة أيضًا مفيدة وهي: «أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص».

مثال ذلك: إذا قلت: «أكرم الطلبة» هذا يشمل كل الطلبة، ثم قلت بعد ذلك: «أكرم زيدًا»، لا يقتضي التخصيص هنا، لا نقول: الإكرام خاص بزيد بل شامل لكل الطلبة وإنما ذكرت زيدًا لكي تعتني به أكثر، أو لكي تزيد في إكرامه.

ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر والمنقول قال: «قضى النبي على بالشفعة في كل مالٍ لم يقسَم» يشمل العقار، والمنقول قال بعد ذلك: «فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة» منا ذكر النبي الله ذلك: «فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة». هنا ذكر النبي العض أفراد العام بحكم يوافق العام، فنقول: لا يقتضي التخصيص، لا نقول: إن قوله: «قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم» أنه خاص بالعقار؛ لأن النبي على قال: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» بل نقول بأن قوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» لا يقتضي التخصيص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص.

مثال آخر، تقول: «أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدًا» فقولك: «زيدًا» ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام وهو الإكرام، فلا يقتضي التخصيص، ولو قلت: «أكرم الطلبة» ثم قلت: «لا تكرم زيدًا» لقلنا: بأنه يقتضى التخصيص؛ لأنه يخالف العام ولا يوافقه.

انتهت هذه المنظومة المباركة نسأل الله أن يغفر لناظمها ويتجاوز عنه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما كتبه، ونَظَمَهُ في ميزان حسناته، وأن يغفر لنا، ويرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا

ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



= \$ **~ . 9** \$



### فهرس الموضوعات

| 0   | مقلمة                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٧   | ترجمة المؤلف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كَظَّلُّهُ |
| ١.  | متن المنظومة                                               |
| 10  | التمهيد                                                    |
| 10  | تعريف النظم                                                |
| 10  | تعريف الفقه                                                |
| ١٦  | تعريف أصول الفقه                                           |
| ۲۱  | أقسام الأدلة                                               |
| ۱۷  | أقسام القواعد                                              |
| ۱۷  | تعريف القاعدة الفقهية                                      |
| ۱۸  | الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي                   |
| ۱۹  | الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه                        |
| 77  | ميزة القواعد الفقهية وفوائدها                              |
| 73  | فوائد القواعد الفقهية                                      |
| ۲ ٤ | مراتب القواعد الفقهية                                      |
| ۲٥  | موضوع أصول الفقهموضوع أصول الفقه                           |
| 70  | مصادر أصول الفقه                                           |
| 77  | فائدة أصول الفقه                                           |
| 77  | أهم المؤلفات في القواعد الفقهية                            |
| ۲۸  | شرح البسملة                                                |
| ۲۸  | شرح قول الناظم: «الحمد الله المعيد المبدي»                 |
| ۳.  | تعريف الحمد                                                |
| ۳.  | الفرق بين الحمد والمدح                                     |
| ۳.  | أقسام الحمد                                                |

الصفحة



| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 00     | أمثلة هذه القاعدة أمثلة هذه القاعدة                    |
| ٥٦     | قول ابن القيم كَظْلَلْهُ أن المنكر على أربع درجات      |
| ٥٦     | قاعدة: الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام              |
| ٥٧     | أمثلة هذه القاعدة                                      |
| ٥V     | قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر                            |
| ٥٨     | أمثلة هذه القاعدة                                      |
| ٥٨     | قاعدة: الضرر يزال بقدر الإمكان                         |
| ٥٨     | أمثلة هذه القاعدة                                      |
| ٥٨     | قاعدة: الضرر اليسير يحتمل في العقود                    |
| ٥٨     | أمثلة هذه القاعدة                                      |
| ٥٨     | قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف                   |
| ०९     | قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير                       |
| 09     | شرح قول الناظم: «وكل ما كلفه قد يسرا»                  |
| ०९     | دخول التيسير في التكاليف الشرعية من وجهين              |
| ٦.     | قاعدة: المشقة تجلب التيسير                             |
| ٦.     | أدلة هذه القاعدة                                       |
| ٦.     | أقسام المشقة                                           |
| 71     | التخفيف في الشريعة له أسباب                            |
| ٦٣     | شروط السفر الذي يكون سببًا للتخفيف                     |
| ٦٨     | القاعدة في المجنون من حيث التخفيف                      |
| ٧.     | التكاليف الشرعية بالنسبة للرقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: |
| ٧٣     | شرح قول الناظم «فاجلب لتيسير بكل ذي شطط»               |
| ٧٥     | شرح قول الناظم: «وما استطعت افعل من المأمور»           |
| ٧٧     | شرح قول الناظم: «والشرع لا يلزم قبل العلم»             |
| ٧٧     | شرح قول الناظم: «لكن إذا فرط في التعلم»                |
| ٧٨     | العذر بالجهل ينقسم إلى أقسام:                          |
| ۸.     | شرح قول الناظم: «وكُل مَمنوع فْللضرورة»                |
| ۸.     | يشترط للضرورات التي تبيح المحظورات شروط:               |
| ۸١     | الفرق بين الضرورة والحاجة                              |

| الصفحة<br>— | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۲          | شرح قول الناظم: «لكن ما حرم للذريعة»                         |
| ٨٤          | العريّة تُباح بشٰروط هي:                                     |
| ٢٨          | شرح قول الناظم: «وما نهى عنه من التعبد»                      |
| ۲٨          | قاعدة: النهي يقتضي الفساد                                    |
| ٨٦          | أقسام هذه القاعدة                                            |
| ٨٦          | أمثلة هذه الأقسام                                            |
| ۹.          | شرح قول الناظم: «والأصل في الأشياء حل وامنع»                 |
| 91          | قاعدة: الأصل في العبادات المحظر                              |
| 91          | أدلة هذه القاعدة                                             |
| 97          | لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أمور:               |
| 90          | شرح قول الناظم: «فإن يقع في الحكم شك فارجع»                  |
| 90          | قاعدة: اليقين لا يزول بالشك                                  |
| 97          | أدلة هذه القاعدة                                             |
| 97          | القواعد التي تتفرع عنها                                      |
| 1.7         | شرح قول الناظم: «والأصل أن الأمر والنهي حتم»                 |
| 1.7         | قاعدة: الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف                          |
| 1 • 7       | أدلة هذه القاعدة                                             |
| 1.4         | قاعدة: النهي يقتضي التحريم                                   |
| ۱۰۳         | أدلة هذه القاعدة                                             |
| ١٠٨         | شرح قول الناظم: «وكل ما رتب فيه الفضل»                       |
| 1 • 9       | شرح قول الناظم: «وكل فعل للنبي جردا»                         |
| 1 • 9       | أقسام أفعال النبي عَلِيْكُ                                   |
| 117         | شرح قول الناظم: «وإن يكن مبينًا لأمر»                        |
| 118         | شرح قول الناظم: «وقدم الأعلى لدى التزاحم»                    |
| 118         | تزاحم المصالح لا يخلو من أمرين:                              |
| 110         | أسباب التفضيل                                                |
| 117         | أقسام تزاحم المفاسد: أقسام تزاحم المفاسد:                    |
| 114         | شرح قول الناظم: «إن يجتمع مع مبيح ما منع»                    |
| 1.17        | فاعده إذا اجتمع خاط وقسيح قاتنا تعلب حانب الحظ وررورورورورور |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 114    | أمثلة هذه القاعدة                             |
| 119    | شرح قول الناظم: «وكل حكم فلعلة تبع»           |
| 119    | تعريف العلة لغة، واصطلاحًا                    |
| ١٢٠    | أقسام العلل في الأحكام الشرعية                |
| 171    | أقسام العلل من حيث وجود الحكم وعدمه           |
| 178    | شرح قول الناظم: «وألغ كل سابق لسببه»          |
| 178    | تعريف السبب لغة، واصطلاحًا                    |
| 178    | تعريف الشرط لغة، واصطلاحا                     |
| 177    | شرح قول الناظم: «والشيء لا يتم إلا أن تتم»    |
| 171    | شرح قول الناظم: «والظن في العبادة المعتبر»    |
| ۱۳۱    | أدلة هذه القاعدة                              |
| 171    | أمثلة على هذه القاعدة                         |
| ١٣٣    | شرح قول الناظم: «لكن إذا تبين الظن خطا»       |
| 100    | شرح قول الناظم «والشك بعد الفعل لا يؤثر»      |
| 180    | شرح قول الناظم: «ثم حديث النفس معفو فلا»      |
| 180    | أدلة هذه القاعدة                              |
| 180    | أقسام الفعل، أوهم الإنسان بالطاعة             |
| 147    | أقسام الفعل، أوهم أو ترك الإنسان بالمعصية     |
| 181    | شرح قول الناظم: «والأمر للفور فبادر الزمن»    |
| 181    | قاعدة: أن أمر الله وأمر رسوله ﷺ تقتضي الفورية |
| 181    | أدلة هذه القاعدة                              |
| 187    | أدلة الشافعية رحمهم الله أن الأمر على التراخي |
|        | شرح قول الناظم: «والأمرإن روعي فيه الفاعل»    |
|        | أقسام الفروض، والفرق بينهما أقسام الفروض،     |
|        | شرح قول الناظم: «والأمر بعد النهي للحل وفي»   |
|        | شرح قول الناظم: «وافعل عبادة إذا تنوعت»       |
| 181    | سرح قول المعاطم. «ورعمل عباره إذا للوطف»      |
| 189    | صيغ التشهدات                                  |
|        | شيخ المسهدات الله الله الله المصطفى»          |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 108    | شرح قول الناظم: «قول الصحابي حجة على الأصح»  |
| 108    | أقسام قول الصحابي                            |
| 101    | شرح قول الناظم: «وحجة التكليف خذها أربعه»    |
| 101    | أقسام أدلة التشريع                           |
| 771    | تعريف السنة لغة، واصطلاحًا                   |
| 771    | تعريف الإجماع لغة، واصطلاحًا                 |
| ۸۲۱    | شروط حجيّة الإجماع                           |
| 179    | يترتب على الإجماع أمور                       |
| 1 1 1  | تعريف القياس لغة، واصطلاحًا                  |
| 171    | أركان القياس                                 |
| ۱۷۳    | شروط حجية القياس                             |
| 110    | شروط العلة التي يصح القياس بها               |
| 140    | الألفاظ التي وضعتها العرب تدل على التعليل    |
| ۱۷۸    | الأدلة المختلف فيها                          |
| ۱۷۸    | أولًا: قول الصحابي                           |
| ۱۷۸    | ثانيًا: الإجماع السكوتي                      |
| 129    | ثالثًا: إجماع أهل المدينة                    |
| 1 🗸 ٩  | رابعًا: شرع من قبلنا                         |
| ١٨٠    | خامسًا: الاستصحاب                            |
| 171    | سادسًا: الاستحسان                            |
| ١٨٢    | سابعًا: المصالح المرسلة                      |
| 140    | شرح قول الناظم: «واحكم لكل عامل بنيته»«واحكم |
|        | قاعلة: الأمور بمقاصدها                       |
|        | تعريف النية لغة، واصطلاحا                    |
| 711    | الأدلة على قاعدة: الأمور بمقاصدها            |
| ١٨٧    | شروط النية                                   |
|        | فوائد النية                                  |
|        | محل النية                                    |
| 19.    | مسألة: هل النية شرط أو ركن في العبادات؟      |

| الصفحة      | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 191         | الأشياء التي لا تشترط لها النية                        |
| 191         | مبطلات النية                                           |
| 197         | صور الانتقال بالنية من عبادة إلى أخرى                  |
| 194         | أحوال التشريك في النية                                 |
| 198         | تعريف الحيلة لغة، واصطلاحًا واصطلاحًا                  |
| 190         | الأدلة عليها                                           |
| 190         | أقسام الحيل                                            |
| 197         | شرح قول الناظم: «فإنما الأعمال بالنيات»                |
| ۱۹۸         | شرح قول الناظم: «ويحرم المضي فيما فسدا»                |
| 199         | لا يجوز الخروج من الحج والعمرة إلا بواحد من ثلاثة أمور |
| ۲ • ۲       | شرح قول الناظم: «والنفل جوز قطعه ما لم يقع»            |
| 7.7         | شرح قول الناظم: «والإثم والضمان يسقطان»                |
| 7 • 7       | شرح قول الناظم: «إن كان ذا في حق مولانا ولا»           |
| ۲۱.         | شرح قول الناظم: «وكل متلف فمضمون إذا»                  |
| 717         | شرح قول الناظم: «فكل ما يحصل فما قد أذن»               |
| 717         | شرح قول الناظم: «ويضمن المثلي بالمثلي وما»             |
| <b>۲۱</b> ۸ | شرح قول الناظم: «وما على المحسن من سبيل»               |
| ۲۲.         | شرح قول الناظم: «ثم العقود إن تكن معاوضه»              |
| ۲۲.         | أقسام العقود                                           |
| 177         | مراتب هذه العقود                                       |
| 770         | شرح قول الناظم: «وكل ما أتى ولم يحدد»                  |
| 770         | تُعريف العرفُ لغة، واصطلاحًا                           |
| 770         | الفرق بين العرف العادة                                 |
| 770         | أدلة هذه القاعدة                                       |
| 777         | أمثلة على هذه القاعدة                                  |
| 777         | مسألة: والعرف له شروط                                  |
| 777         | مسألة: يقسم جمهور الأصوليين والفقهاء العرف إلى قسمين:  |
| 779         | شرح قول الناظم: «من ذاك صيغات العقود مطلقًا»           |
| 177         | شرح قول الناظم: «واجعل كلفظ كل عرف مطرد»               |

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳    | شرح قول الناظم: «وشرط عقد كونه من مالك»                              |
| 744    | ينوب مناب المالك خمسة                                                |
| 740    | شرح قول الناظم: «وكل من رضاه غير معتبر»                              |
| 740    | أدلة هذه القاعدة                                                     |
| 240    | صور هذه القاعدة                                                      |
| 777    | شرح قول الناظم: «وكل دعوى لفساد العقد»                               |
| 739    | شرح قول الناظم: «وكل ما ينكره الحس امنعا»                            |
| 137    | شرح قول الناظم: «بينة ألزم لكل مدع»                                  |
| 137    | الحقوق التي تشرع فيها اليمين تنقسم إلى قسمين:                        |
| 7 £ £  | شرح قول الناظم: «كل أمين يدعي الرد قبل»                              |
| 7 £ £  | الأمين فيما يتعلق بالرد لـه ثلاثة أقسام:                             |
| 7 £ V  | شرح قول الناظم: «وأطلق القبول في دعوى التلف»                         |
| 7 2 9  | شرح قول الناظم: «أدِّ الأمان للذي قد أمنك»                           |
| 70.    | شرح قول الناظم: «وجائز أخذك مالًا استحق»                             |
| ۲0.    | مسألة الظفر تنقسم إلى قسمين:                                         |
| 707    | شرح قول الناظم: «قُد يثبت الشيء لغيره تبع»                           |
| 707    | قاعدة: يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا                                |
| 707    | أدلة هذه القاعدة                                                     |
| 707    | أمثلة هذه القاعدة                                                    |
| 307    | شرح قول الناظم: «كحامل إن بيع حملها امتنع»                           |
| 700    | شرح قول الناظم: «وكل شرط مفسد للعقد»وكل                              |
| 700    | قاعدة: أن كلُّ شرط إذا ذكر في العقد أفسده فكذلك إذا نواه أيضًا أفسده |
| 700    | دليل هذه القاعدة                                                     |
| 700    | أمثلة هذه القاعدة                                                    |
| YOV    | شرح قول الناظم: «لكن من يجهل قصد صاحبه»                              |
| Y0X    | شرح قول الناظم: «والشرط والصلح إذا ما حللا»                          |
| Y 0 A  | تعريف الشرط الصلح لغة، واصطلاحًا                                     |
| Y0X    | الفرق بين الشروط في العقد وشروط العقد                                |
| 709    | الشروط في العقد تنقسم إلى قسمين:                                     |

| الصفحة<br> | الموضوع                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777        | أقسام الصلح                                                     |
| 077        | شرح قول الناظم: «وكل مشغول فليس يشغل»                           |
| 777        | شرح قول الناظم: «كمبدل في حكمه اجعل بدلا»                       |
| ٨٢٢        | مسألة: هل يستوي البدل والمبدل في الأجر؟                         |
| 771        | شرح قول الناظم: «كل استدامة فأقوى من بدا»                       |
| 771        | قاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع          |
| 177        | أدلة هذه القاعدة                                                |
| 7 7 1      | أمثلة هذه القاعدة                                               |
| 777        | شرح قول الناظم: «وكل معلوم وجودًا أو عدم»                       |
| 777        | قاعدة: اليقين لا يزول بالشك                                     |
| Y V E      | شرح قول الناظم: «والنفي للوجود ثم الصحة»                        |
| 777        | شرح قول الناظم: «والأصل في القيد احتراز ويقل»                   |
| ۲۷۸        | شرح قول الناظم: «وإن تعذر اليقين فارجعاً»                       |
| ۲۸.        | شرح قول الناظم: «وكل ما الأمر به يشتبه»                         |
| 111        | المواضع التي تستخدم فيها القرعة                                 |
| ۲۸۳        | الموضعان اللّذان لا تستخدم فيهما القرعة                         |
| ۲۸۳        | مسألة: كيفية القرعة                                             |
| 440        | شرح قول الناظم: «وكل من تعجل الشيء على»                         |
| 440        | قاعدة: «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»                   |
| <b>YAV</b> | شرح قول الناظم: "وضاعف الغرم على من ثبتت»                       |
| <b>YAV</b> | قاعدة: العقوبة إذا سقطت لتخلف شرط أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف |
| 71         | أدلة هذه القاعدة                                                |
| ۲۸۸        | صور هذه القاعدة                                                 |
| 79.        | شرح قول الناظم: «كل ما أبين من حي جعل»                          |
| 197        | يستثني العلماء من هذه القاعدة مسألتين                           |
| 797        | شرح قول الناظم: «وكان تأتى للدوام غالبًا»                       |
| 797        | كان الواردة في الأدلة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام             |
| 397        | شرح قول الناظم: «وإن يضف جمع ومفرد يعم»                         |
| 498        | تعريف العام لغة، واصطلاحًا                                      |

| الصفحة<br>— | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> V | شرح قول الناظم: «منكر إن بعد إثبات يرد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>797</b>  | أقسام النكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣           | شرح قول الناظم: «واعتبر لعموم في نص أثر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳.,         | قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣.,         | أدلة هذه القاعدة أللم المستعدين أدلة هذه القاعدة المستعدين المستعدد المستدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعد |
| ٣٠١         | أمثلة هذه القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4         | شرح قول الناظم: «ما لم يكن متصفًا بوصف»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣.٣         | شرح قول الناظم: «وخصص العام بخاص وردا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣.٣         | تعريف التخصيص وأقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣.٣         | أمثلة المخصصات المنفصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲. ٤        | أمثلة المخصصات المتصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٠٥         | إذا ورد مطلق ومقيد فإن الحال لا يخلو من أربعة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣.٧         | شرح قول الناظم: «ما لم يك التخصيص ذكر البعض»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4         | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





# www.moswarat.com

